

# للصف الأول المتوسط

# الفصل الدراسي الأول

طبعة ابتدائية

**▲** 1437

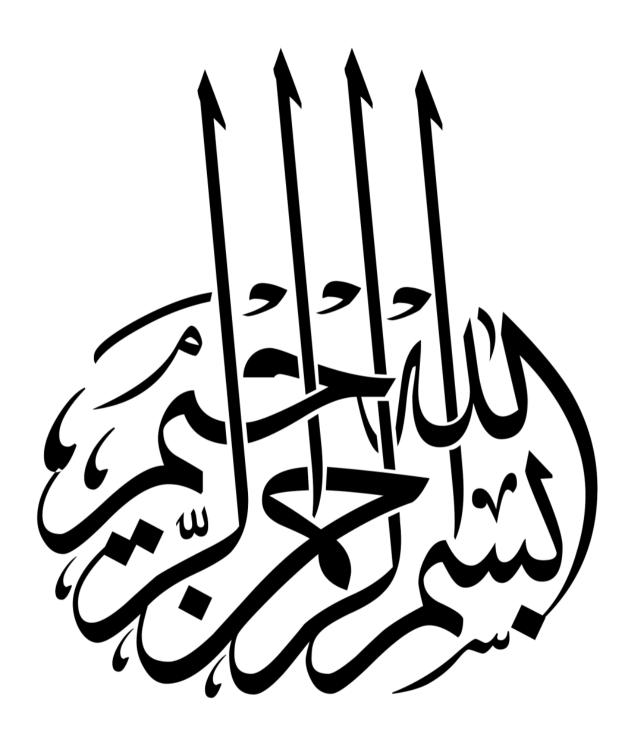

# بناية التح أالتا المناطقة التحاثم

الحمدُ للهِ معزِّ الإسلام بنصره، ومُذلِّ الشركِ بقهره، ومصرِّف الأمور بأمره، ومستدرجِ الكافرين بمكره، الندي قدر الأيام دولاً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقينَ بفضلِه، والصلاةُ والسلام على من أعلى اللهُ منارَ الإسلام بسيفِه.

أما بعد:

فإنه بفضل الله تعالى، وحسن توفيقه تدخل الدولة الإسلامية اليوم عهداً جديداً، وذلك من خسلال وضعها اللبنة الأولى في صرح التعليم الإسلامي القسائم على منهج الكتساب، وعلى هدي النبوة وبفهم السلف الصالح والرعيسل الأول لها، وبرؤية حافية لا شرقية ولا غربية، ولكن قرآنية نبوية بعيداً عن الأهسواء والأباطيل وأخاليل دُعاة الاشتراكية الشرقية، أو الرأسمالية الغربية، أو سماسرة الأمزاب والمناهج المنحرفة في شتى أحقاع الأرض، وبعدما تركت هذه الوافدات الكفرية وتلك الاخرافات البدعية أثرها الواضح في أبناء الأمة الإسلامية، نهضت دولة الخلافة -بتوفيق الله تعالى - بأعباء ردّهم إلى جادة التوحيد الزاكية ورحبة الإسلام الواسعة تحت راية الخلافة الراشدة ودوحتها الوارفة بعدما اجتالتهم الشياطين عنها إلى وهدات الجاهلية وشعابها المهلكة.

وهي اليوم إذ تُقدم على هذه الخطوة من خلال منهجها الجديد والذي لم تدخر وسعاً في اتّباع خطى السلف الصالح في إعداده، حرصاً منها على أن يأتي موافقاً للكتاب والسنة مستمداً مادت منهما لا يحيد عنهما ولا يعدل بهما، في نرمن كثر فيه تحريف المنحرفين، وتزييف المبطلين، وجفاء المعطلين، وغلوا الغالين.

ولقد كانت كتابة هذه المناهج خطوة على الطريق ولبنة من لبنات بناء صرح الخلافة وهذا الذي كُتِب هو جهد المُقِـل فإن أصبنا فمن الله وإن اخطأنا فمنـا ومن الشيطان والله ورسوله منه بريء ونحن نقبل نصيحة وتسديد كل محِب وكما قال الشاعِر:

وإن تجد عيباً فسُدَّ الخللا قد جلُّ من لا عيب فيه وعلا

(وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين)

# المحتوى

| رقم<br>الصفحة | الدصص | المفردات                                          |
|---------------|-------|---------------------------------------------------|
| 7             |       | الوحدة الأولى السيرة النبوية                      |
| 8             | 6     | العصور التاريخية التي مرت على المسلمين            |
| 10            |       | أحوال العالم قبل البعثة النبوية الشريفة           |
| 16            | 3     | عصر بعثة النبي محمد ﷺ                             |
| 16            |       | المحور الأول: - تمهيد عن حياة الرسول ﷺ قبل البعثة |
| 20            | 3     | المحور الثاني: - السيرة النبوية في العهد المكي    |
| 22            |       | مراحل الدعوة في العهد المكي                       |
| 23            |       | مرجلة الدعوة السرية                               |
| 24            |       | مرحلة الجهر بالدعوة                               |
| 25            | 3     | موقف المشركين من الدعوة                           |
| 28            |       | الهجرة إلى الحبشة                                 |
| 30            | 3     | حماية أبي طالب لرسول الله ﷺ                       |
| 33            |       | مرجلة البحث عن مكان للدعوة خارج مكة               |
| 36            | 1     | بيعة العقبة الأولى                                |
| 37            |       | بيعة العقبة الثانية                               |
| 39            | 2     | الهجرة إلى المدينة                                |
| 42            | 3     | السيرة النبوية في العهد المدني                    |
| 44            |       | أسس الدولة الإسلامية في العهد المدني              |
| 48            | 2     | مراحل تشريع القتال                                |
| 49            |       | بدأ السرايا والغزوات                              |
| 50            | 3     | غزوة بدرٍ الكبرى                                  |
| 56            | 2     | غزوة بني قينقاع                                   |
| 59            | 1     | غزوة أحد                                          |
| 63            | 2     | غزوة حمراء الأسد                                  |
| 64            |       | اجلاء يهود بني النضير                             |
| 66            | 2     | غزوة الأحزاب                                      |
| 69            | 1     | غزوة بني قريظة<br>صلح الحديبية                    |
| 72            | 2     | صلح الحديبية                                      |

| رقع يُ | المحصص | المفردات                       |
|--------|--------|--------------------------------|
| 76     | 2      | غزوة خيبر                      |
| 77     |        | غزوة موئتة                     |
| 79     | 1      | فتح مكة                        |
| 82     | 2      | غزوة حنين                      |
| 83     |        | غزوة تبوك                      |
| 86     | 2      | تأمير أبي بكر على الحج         |
| 87     |        | عام الوفود                     |
| 88     |        | حجة الوداع                     |
| 89     | 2      | تجهيز جيش أسامة                |
| 89     |        | مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم |
| 90     |        | أزواج النبي ﷺ امهات المؤمنين   |
| 93     |        | اسئلة الوحدة الأولى            |

## المقديمة

حرص السلف على تدارس السيرة النبوية وتعليمها أبناءهم، روى الخطيب البغدادي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقّاص على قال: "كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله على ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها". وكذلك الحال في سير الخلفاء الراشدين، فإن معرفتها مما يعين على الاقتداء بهم واتباعهم، فقد قال رسول الله على : "عليكم بسئتتي وسئنة الخُلفاء الراشدين المهديّين، تمستكُوا بها، وعضُوا عليها بالنّواجذ".

من هذا المنطلق يأتي هذا المقرر المبسط لتعريف الناشئة من أبناء المسلمين على شيءٍ من سيرة الرسول وخلفائه الراشدين. حيث يشتمل على وحدتين: تناولت الوحدة الأولى سيرة الرسول وسي بعهديها المكي والمدني أما الوحدة الثانية فقد خصصت للحديث عن عصر الخلفاء الراشدين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن في أجمعين.

### والله ولي التوفيق

# الأهداف العاوة

- تنقية التاريخ من الأباطيل التي اقحمت فيه.
- تعريف الطالب بسيرة خير البرية وحثه على الاقتداء بها.
  - ترسيخ القيم الجهادية في نفوس أبناء الأمة.
  - تبصير الطالب بموقف الولاء والبراء التي حدثت في السيرة النبوية والخلافة الراشدة.

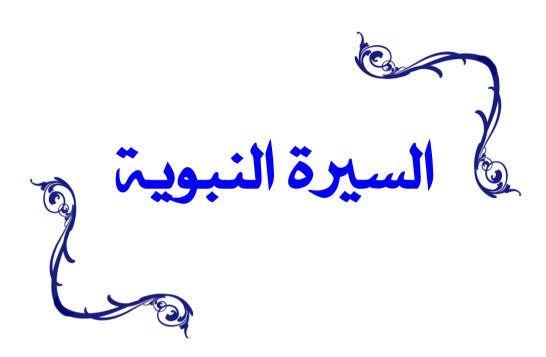

## العصور التاريخية التي مرت على المسلمين

# عدد الحصص 6 النهداف

- 1. أن يحفظ الطالب الحديث الذي بشر بعودة الخلافة على منهاج النبوّة.
  - 2. أن يعدِّدَ الطالب المراحل التاريخية للمسلمين على أساس الحديث.
    - 3. أن يشرح الطالب خطورة القبور والأضرحة على التوحيد.
      - 4. أن يبين الطالب أثر الحكام والعلماء في تغيير العقائد.
        - 5. أن يعدِّدَ الطالب أصناف الشرك القديم عند العرب.
      - 6. أن يعدد الطالب ايجابيات العرب وسلبياتهم قبل البعثة.
    - 7. أن يلاحظ الطالب كيف كان العربُ مستضعفين قبل البعثة.



يمكن تقسيم المراحل التاريخية التي مرَّت على المسلمين بالاستناد إلى الحديث الذي رواه حذيفة بن اليمان قال: قَالَ رسول اللهِ عَلَيُّ: "تَكُونُ النبوّة فِيكُمْ مَا شَسَاءَ اللهُ أَن تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَسَاءَ أَن يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النبوّة، فَتَكُونُ مَا شَسَاءَ اللهُ أَن تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَسَاءَ اللهُ أَن يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَسَاءَ اللهُ أَن يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَسَاءَ اللهُ أَن يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَن يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَن يَرُفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّا، فَتَكُونُ مَا شَسَاءَ اللهُ أَن يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَن يَرُفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّا، فَتَكُونُ مَا شَسَاءَ اللهُ أَن تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَن يَرُفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّا، فَتَكُونُ مَا شَسَاءَ اللهُ أَن تَكُونَ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَن يَرُفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّا، فَتَكُونُ مَا شَسَاءَ اللهُ أَن تَكُونَ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَن يَرُفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّا، فَتَكُونُ مَا شَسَاءَ اللهُ أَن تَكُونَ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَن يَرُفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاج نُبُوّةٍ" ثُمَّ سَكَتَ"(١).

(1) رواه الإمام أحمد في المسند، الحديث رقم (18406).

# فالحديث النبوي الصحيح أشار إلى المراحل التاريخية التي ستمرعلى السلمين وهي:

- 1- عصرُ النبوّة: وهو عهد بعثة النبي محمّد على الله الله النبي محمّد على الله الله النبي النبوّة: وهو
- 2- عصرُ الخلافة الراشدة: وهو عصر الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلى والحسن بن على الله المادة الما
- 3- عصرُ الملك العضوض (أي الحكم الَّذِي يُصيبُ الرَّعِيَّةَ فيه عسف وظلم) وهو العصر الذي لم يستوفِ فيه الخلفاء كامل شروط الإمامة، وكانت الشريعة هي الحاكمة بالرغم من وجود الظلم والجور بين الحكّام, ويضمّ هذا عصر الخلافة في عهد الأمويين والعباسيّين والعثمانيّين.
- 4- عصرُ الملك الجبري: وهذا العصر هو عصر حكم الطواغيت المرتدين الذين عزلوا الشريعة عن الحكم، وحكموا الناس بغير ما أنزل الله، ويتبعه في هذا العصر عدد من أنظمة الحكم الكافرة كالنظام الديمقراطيّ والجمهوريّ. ويمكن القول أنَّ هذا العصر بدأ مع الإعلان عن إلغاء الخلافة العثمانية.
- 5- عصرُ الخلافة على منهاج النبوّة: وهو العصر الذي بدأ بتأسيس دولة الخلافة في عصرنا الحاضر، بعد الإعلان عن قيام الدولة الإسلامية وخلافة أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي.

## أحوال العالم قبل البعثة النبوية الشريفة

## اولا: كيف بدأ الشرك بين الناس؟

وردت في الكتاب والسنة إشارات عديدة تدلُّ على الطرائق التي استعان بها الشيطان لزرع الشرك في نفوس الناس، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَا بَهُ الشيطان لزرع الشرك في نفوس الناس، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَا لَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَشَرًا ﴿ ﴾ . سون تعقال ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في تفسير الآية: «صارَتِ الأَوْتَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي العَرَبِ بَعْدُ, أَمًّا وَدِّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الجَنْدَلِ، وَأَمًّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ، وَأَمًّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهُذَيْلٍ، وَأَمًّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِمُرَادِ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ، عِنْدَ سَبَأ، وَأَمًّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمًّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيرَ لِآلِ ذِي الكَلاَعِ، أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فلما هَلَكُوا أَوْحَى الشَيْطَانُ إلى قَوْمِهِمْ، أن انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهِمُ التّي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَاباً وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَلَسَّخَ كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَاباً وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعُلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَلَسَّخَ الْعِلْمُ عُبَدْ». حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَلَسَّخَ الْعِلْمُ عُبَدَتْ» (أَنْ الْعَلَى أُولَئِكَ وَتَلَسَخَ

وروى البخاري عن أُمَّ سَلَمَةَ أَنها ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصَّورِ، فَقَالَ رسول اللَّهِ ﷺ: «أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ، أَو الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، وَصَوّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئِكَ شِرالُ الخَلْق عِنْدَ اللَّهِ»(2).

يُستخلَصُ من هذه الأدلّة عبرة عظيمة، وهي أنّ إحدى سئبل الشيطان في إدخال الشرك إلى نفوس الناس هو تزيينه لهم تعظيم الأضرحة والقبور والمشاهد، حتى إذا طال

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، الحديث رقم (4920).

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري، الحديث رقم (434).

عليهم الزمن، وتعاقبت الأجيال، ونُسيَ أمر هذه القبور، بعد رفع العلم، عُبدت وصارَتْ تُرَارُ ويذبحُ عليها، ويُدعى لها، والعياذ بالله. ولهذا جاعت الشريعةُ تسدُ كلَّ الذرائع التي تقود إلى الشرك. فقال رسول الله عَلَيُّ: "أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ" (1).

## ثانيا: أشهر العقائد المنتشرة في العالم

كانت الفترة السابقة لمبعث النبي على الله على الله فترات الإنسانية ضلالاً وضياعاً. فالعالم كله يتبع في تعبيده الأديان المُحرَّفة والوثنيات الساذجة:

- 1- فالفرس: يدينون بالمجوسية ويعبدونَ النار، فضلاً عن انتشار عقائد المزدكية الإباحية التي تُبيحُ المُحرّمات، والمانوية التي تحرّمُ الطّيبات وبقومُ على تعنيبِ الحسد.
- 2- والروم: يدينون بالديانة النصرانية المحرّفة، التي أسسّها بولص وأظهَرها قسطنطين وقد انحرفوا عن التوحيد الذي دعا إليه نبيّ الله عيسي العَلَيْ الله عيس العَلَيْ الله عيسي العَلَيْ الله عيسي العَلَيْ الله عيسي العَلْ الله عيسي العَلْ الله عيس العَلْ العَلْ الله عيس العَلْ الله عيس العَلْ العَلْ الله عيس العَلْ العَلْ الله عيس العَلْ العَلْمُ العَلْمُ العَلْ العَلْ العَلْ العَلْ العَلْمُ العَلْ العَلْمُ العَلْ العَلْ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْ العَلْمُ العَلْمُ
- وفي الهند: كانت البرهميّة من الديانات التي عبد أتباعها القوى التي اعتقدوا تأثيرها في الكون وتقلّباته. ثم جسدوا تلك القوى بأن اعتقدوا حلولها في بعض الأجسام, فعبدوا الأصنام لحلولها فيها.

وكانت أعظمُ صور الشرك التي جمعت المشركين هي عبوديةُ البشر للبشر، سيواعٌ أكانت العبوديةُ لطواغيت الخرافة والتديّن كالكهّان ورجال الدين، أم لطواغيت الحكم والتسلط، فالدين يشرّعهُ السدنةُ والأحبارُ والرهبانُ من دون الله، والقوانين يستّنها الحكّام، والجيوش الجرّارة تحمي جميعَ صورِ الشرك هذه، وتُحاربُ دعاة التوجيد من الأنبياء وأتباعهم. كما هو الحال في كل زمان ومكان.

(1) صحيح مسلم، الحديث رقم (532).

## ثالثًا: أحوال العرب قبل البعثة النبويّة

#### 1ـ من الناحية الدينية:

كان العرب أصحاب أهواء شتى في المُعتقد، فمع أنَّ معظمهم كانوا وثنيين فقد كانوا أصنافاً:

- أ. صنف أنكروا الخالق والبعث والإعادة: وهم الذين أخبر القرآن الكريم عن قولهم: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيًا وَمَا غَنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ ﴾. 

  سورة المؤمنون ونقل الطبري في تفسير الآية أنَّ المشركين يكفرون بالبعث، 
  يقولون: إنّما هي حياتنا هذه ثمَّ نموت ولا نحيا، يموت هؤلاء ويحيا 
  هؤلاء، يقولون: إنّما الناسُ كالزرع يحصدُ هذا، وينبت هذا ".
- ب. وصنف أقرُّوا بالخالق وابتداء الخلق: غير إنَّهم أنكروا البعث والإعادة: وهم الذين أخبرَ عنهم القرآن بقوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ ﴿ وَهُمَ الْذِينَ أَخْبَ اللَّهِ عَلَى الْمِطْلَمَ وَهِى رَمِيمُ ﴿ قَلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي آَنْسَاهَا آوَلَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ فَي مَرِيمُ الطبري إِنَّ قولَ المُشْرِكِ "مَنْ يحيي هذه العظام وهي رميم؟ إنكارُ منه لقُدرة الله على إحيائها ".
- ج. وصنف منهم أقرّوا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة: وأنكروا الرسل، وعبدوا الأصنام، وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الدار الآخرة، وحجُّوا إليها، ونحرُوا لها الهَدي، وتقرَّبُوا إليها بالمناسك والمشاعر, وأحلُّوا وحرَّموا. وهؤلاء هم معظم العرب، وهم الذين أخبرَ عنهم التنزيل:

  ﴿ ... وَالنَّيْنَ النَّيْدَ وَالْمِ الْمُ هُولاء مَنْ مُنْدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلُفَىَ اللهِ الطبري إِنَّ هؤلاءِ المشركين "الذين اتخذوا من دون الله أولياء يتَوَلَّون لهم: ما نعبدكم الله أولياء يتَوَلَّون لهم: ما نعبدكم

أيَّتُها الآلهةُ إلا لتقرّبونا إلى الله زُلْفَى، قربة ومنزلة، وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا. "

د. وكان منهم الحنفاء: وهؤلاء كانوا من بين العرب يدينون بشريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فيؤمنون بالتوحيد والألوهية والبعث، وأن نبياً سيبعث في آخر الزمان، يُخرِجُ اللهُ به الناسَ من الظلمات إلى النور، وكان من هؤلاء الحنفاء: قسّ بنَ ساعدة الأيادي وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى، ابن عمّ السّيدة خديجة رضي الله عنها وأُميّة بن أبي الصّلت بن عوف الثقفيّ.

#### 2. من الناحية الاجتماعية:

كان للعرب أوضاعُهم الاجتماعية الخاصة، فقد عُرِفُوا باعتزازهم الشديد بالنسب والتفاخر به، وكانوا يأبون الذلَّ والطعن في الشرف، وكانوا شجعاناً لا يعْرِفُون الفرار ويعدُّونه من المثالب، وكانوا مشهورين بالصدق والأمانة والكرم، فكان الواحد منهم لا يملك إلّا فرسه أو ناقته، فإذا جاءه الضيف سارع إلى ذبحها. وكانت لهم مروءة تأبى عليهم استغلال ضعف العاجز كالشيخ والمرأة والمريض، وكان من العار على أحدهم التخلّي عمَّن استنجد به. وكانوا يغارون على أعراضهم، ويحافظون على نسائهم أكثر من أنفسهم وكان الرجل هو صاحب التصرف المطلق في شؤون أسرته، يزوِّدها بحاجاتِها المعيشية من مسكن ومأكل وملبس وهو الذي ينشئ الأولاد التنشئة التي براها.

والى جانب هذه الصفاتِ الحميدة فقد كان المجتمع يعجُ بالرذائل الاجتماعية، شانه شأن كل مجتمع جاهلي قديم أو حديث، فقد كانت الخمرُ والميسرُ من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخره، وكان الزنا بارزاً بصور شتّى ومن معالم

المجتمع، وكانت المرأة عند كثير من أبناء القبائل كسهقط المتاع، فقد كانت تورّث، وكان الابن يتزوج امرأة أبيه، كما كانوا يجمعون بين الأختين، وظهرت بين بعض القبائل ظاهرة وأد البنات خشية العار، وقتل الأولاد خشية الفقر.

#### 3. من الناحية الاقتصادية:

كان عماد حياة العرب من البدو على تربية الأغنام والإبل، وتتبُّع مواقع الغيث ومواطن الكلأ، وكانوا يأكلون من لحومها وألبانها، ويكتسون ويصنعون خيامهم وأثاثهم من أويارها وأصوافها، ويبيعون ما زاد عن حاجتهم منها، وكان ثراؤهم بحسب ما يملكون من رؤوس الإبل والغنم, أما عرب الحضر فمنهم من يعتمد في معاشه على الزراعة، كعرب اليمن، والطائف، والمدينة، ونجد، وخيبر، ومنهم من يعتمد على التجارة والسيّما أهل مكَّة، فقد كانت لهم- بحكم كونهم أهل الحرم- منزلةً في نفوس العرب، فلا يتعرض لهم ولا لتجارتهم أحد بسوء، وقد أشار الله سبحانه إلى هذه النعمة التي جحدوها، قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يُرُولُ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمَّ أَفِياً لَبَطِلِ يُؤُمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ۞ ﴿ . سورة العنكوت وكانت لقريش رحلتان موسميتان: رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام، يذهبون فيهما آمنين بينما الناس يتخطُّفون من حولهم، وقد أمتنَّ الله عليهم بهما فقال سلجانه: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشِ ۞ إِ - لَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۞ ﴿. فَرَسْ وَكَانَ التَّعَامَلُ بِالرِّبَا فاشياً بين العرب، وهو من أشدِّ صور فساد أوضاعهم الاقتصادية، وقد اتخذ بعض الصور القاسية، فقد كان الدائن يقول لمدينه: إمّا أن تقضى وامّا أن تربى وأزيدك في الأجل، فيقبل حتى يصير الدرهم أضعافاً مضاعفة، وكان يتعامل به الأشراف وغيرهم، ولاسيما في ثقيف بالطائف، وقد كان الربا من المفاسد الاقتصادية التي قضى عليها الإسلام.

#### 4. من الناحية السياسية:

كانت هناك قوتان عظيمتان تسيطران على العالم آنذاك هما الفرس والروم، وكان العرب أمة مستضعفة ليس لهم بين الأمم شأن، فبلاد الشام خاضعة للروم، يحكمها نيابة عنهم أمراء عرب (الغساسنة)، والعراق خاضع للفرس يحكمه نيابة عنهم حكام عرب (المناذرة) وبلاد اليمن خاضعة للفرس، يحكمها أمراء عرب معينون من قبل الفرس، وليست في أيدي العرب إلا الحجاز وتهامة ونجد، وما إليها من الصحاري القاحلة التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك. وكانت تقوم بين القبائل العربية الحروب لأتفه الأسباب، من أجل ناقة، أو سباق فرس، أو نحو ذلك، وذلك كحرب البسوس التي قامت بين بكر وتغلب أربعين عاماً من أجل ناقة حتى أكلت الكثير من أبطالهم ورؤسائهم، وكحرب داحس والغبراء، التي دامت طويلاً بسبب سباق فرسين.

## عصر بعثة النبي محمد ﷺ

## المحور الأول: تمهيد عن حياة الرسول المعثم

## عدد الحصص (3) الأمداف

- 1. أن يذكر الطالب نسب رسول الله على.
- 2. أن يعدّد الطالب صفات رسول الله على قبل البعثة.
- أن يلاحظ الطالب حكمة النبي في في إرضاء القبائل في حادثة وضع الحجر الأسود.

## أولا: اسمه ونسبه الشريف

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كِلاَب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وكان عدنان من ولد إسماعيل الذبيح رسول الله، ابن إبراهيم خليل الله ورسوله، صلّى الله على جميع رسله وأنبيائه.

#### وأمه:

آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وزهرة أخو جد النبي على الله

## ثانيا: مولده صلى الله عليه

في مكّة بوادٍ غير ذي زرعً ولِد الرسول محمد على وكان مولده عام الفيل. وعام الفيل هو العام الذي حاول فيه أبرهة الحبشي أنْ يهدمَ الكعبةَ بيت الله الحرام فردّهُ الله وحمى بيته. وكان ذلك تقريباً عام 570 من ميلاد السيد المسيح الطّيكان .

#### قصة الفيل:

# ثالثا: نشأته صلى الله عليه وسلم

عاش صلّى الله عليه وسلم يتيماً، إذ ماتَ أبوهُ وهو حَمْلٌ في بطن أمّهِ. فكفله جدُّهُ عبدُ الْمطلب، وأرضعتهُ أمّهُ ثلاثةَ أيامٍ ثم عَهدَ جدُّهُ بإرضاعه إلى امرأة تدعى حليمةُ السعديَّة. وكان من عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم في البوادي، حيث تتوافر أسبابُ النشأة السليمة، فنشأ صلّى الله عليه وسلم فصيحَ اللسان قويَّ البُنية وقد اكتسبَ العادات العربيّة الأصيلة، وماتت أمّهُ وهو ابن سبّ سينوات، فأصبح يتيمَ الأب والأمّ، ثم مات جدُّهُ عبدُ المطلب ورسولُ الله الله ابن ثمان سنوات، فكفلَهُ عمّهُ أبو طالب الذي بذل كل ما في وسعه في رعاية الرسول .

سلطان

#### حادثة شق الصدر:

وبينما كان رسول الله على عند مرضعته في البادية حدثت له حادثة شت الصدر، وهذه الحادثة تشير إلى تعهد الله—عزّ وجلّ— لنبيه على عن مزالق الطبع الإنساني، ووساوس الشيطان. فعن أنس بن مالكِ أنَّ رسول اللهِ التَّاهُ جِبْرِيلُ العَلِيُّ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَـرَعَهُ، فَشَـقَ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَسْتَ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إلى أُمِّهِ، يَعْنِي ظِنْرَهُ، فَقَالُوا: إنَّ محمّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ، قَالَ أَنسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ" (1).

## رابعا: صفاته صلى الله عليه وسلم

إنَّ النبي عَلَىٰ كان قد جمع في نشاته خير ما في طبقات الناس من ميزات، حتى كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خُلقاً، وأعزَّهُم جواراً، وأعظمهم حِلْماً، وأصدقهم حديثاً. وأحفظهم لأمانة. حتى سماه قومه "الصادق الأمين" لِمَا جمع الله فيه من الأحوال الصالحة، والخصال الكريمة المرضية. وبُغِّضَتُ إليه الأوثانُ ودينُ قومِه. فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. فتجنَّب عبادة الأصنام، وتجنَّب شُرْبَ الخمر ولا يأكلُ مما ذُبحَ على النصب، وما كان يعمل ما يعمله أهل الجاهلية قط.

(1) صحيح مسلم الحديث رقم (332).

### خامساً: إعادة بناء الكعبة

ولخمس وثلاثين سنة من مولده صلّى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة باعتبارها أثراً قديماً لذلك تصدعت جدرانها وقبل بعثته صلّى الله عليه وسلم بخمس سنين جرف مكّة سيلٌ عَرِمٌ فأوشكت الكعبة على الانهيار، واتفقوا على أن لا يُدْخِلُوا بناءَها إلّا طيباً، فلما بلغ البنيانُ موضع الحجر الأسود اختصموا فيه، كلُ قبيلة تريدُ أن ترفّعه إلى موضعه، وكادَ يقعُ الخصامُ بينَهم وأعدُوا للقتال، ثم إنَّهم اجتمعوا في المسجد، فتشاوروا، واتفقوا على أن يجعلوا حكماً بينَهُم أوَّلَ من يدخل من باب المسجد، فكان أوَّلَ من دخل رسول اللهِ عَلَى فلما رأوه قالوا:" هذا الأمينُ، رضينا به، هذا مُحمَّد" فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر. فطلبَ رداءً فوضع الحجرَ وسطه وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يُمْسِكوا جميعاً بأطراف الرداء وأمرَهم أن يرفعوه حتى أوصلوه إلى موضعه فأخذهُ بيديه ثمَّ بنى عليه.

# المحور الثاني: السيرة النبويَّة في العهد المكي

## عدد الحصيص (3) الأهداف





3. أن يعدِّد الطالبُ خصائص العهد المكّى.

4. أن يعدِّد الطالبُ مراحلَ الدعوة المكية .

# بدء الوحي:

في الصحيح عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُوْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: "أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رسول اللَّهُ مِنَ الوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلْيهِ الْخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ - وَهُوَ النَّعْبُدُ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلْيهِ الْخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ - وَهُوَ النَّعْبُدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَن يَنْزِعَ إلى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُ وَهُو فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْزُأْ، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِي مَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْزُأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِيَةَ مَنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْزُأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثِنَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْزُأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَقَلْتُ عَلَى مَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُويلُهِ رَضِي الثَّالِثِيَة مُ الْمُؤْمِ الْمَالِينِي، فَقَالَ: هُوَادُهُ فَوَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَة بِنْتِ خُويلُهِ رَضِي اللَّهُ عَلَى يَرْجُفُ فُوَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَة بِنْتِ خُويلُهِ رَضِي اللَّهُ عَلَى المُولِي يَعْلَقُ لَيْ وَاللَهُ مَا يُخْرِيكَ الْمَالِي المَالَةِ مَا يُخْرِيكَ الْمَالِي الْمُؤْمِ، وَتَعْمِلُ الكَلَّ وَيَعْمِيبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَعْمِلُ الخَدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَعْمِلُ الْمَلُ الْمَلَ مُولِكُ الْمَلُ الْمَلُ المَالِي الضَيْفَ، وَتَعْمِلُ المَلْونِي الضَيْفَ، وَتَعْمِلُ المَالَةُ وَتَعْمِلُ المَالِهُ وَاللَّهُ مَا يُخْذُونِ الْمُؤْمِةُ وَتَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْولِي الْمَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَوَّ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ، وَكَانَ الْكِتَابَ الْعِبْزَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبَ، وَكَانَ الْكِتَابَ الْعِبْزَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رسول اللَّهِ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً، لَيْتَنِي وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً، لَيْتَنِي وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيّاً إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رسول اللَّهِ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْراً أَكُونُ حَيّاً إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رسول اللَّهِ عَلَى هُولَا يُؤْنَ يُذِرِكِنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْراً لَمُ مُنْ وَإِنْ يُدْرِكِنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْراً لَمْ مُنْ رَبُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْراً مُؤَلِّي إِلَا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْراً مُؤَلِّي أَلَا اللَّهُ عَلَى مُوسَى اللَّهُ عَلَى مُوسَى اللَّهُ وَلَا يُعْمَى الْقَالُ لَهُ عَلَى مُوسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُوسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَرْقِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْراً اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحُرْمُ الْوَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## من خصائص العهد الكي:

- 1- كان العهد المكي عهد دعوة وبناء للعقيدة: فقد مكث النبي ولي في مكّة يدعو إلى الله على بصيرة ثلاثة عشر عاماً، وأهلُها واقفون عقبة في طريق الدعوة، فلم يدخل في الإسلام طوال هذه المدّة إلّا عددٌ قليلٌ من الناس.
- − كان المحور الذي تدور عليه الدعوة في مكّة تثبيت العقيدة الصحيحة في النفوس من توحيد، وإيمان بالله وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وقد مكث النبي في هذه الفترة يعلم ويلقّن ويربّي ويتعّهد، حتى صنع طرازاً فريداً من الرجال، كانوا اللَّبناتِ الأُولِى التي منها أُسًستَ دولة الإسلام وعليها قام صرحها العالي. وطبيعيِّ أن يكونَ اتجاه الدعوة في مكّة إلى العقائد، فقد بعث النبي بينَ قوم وثنيين لا يؤمنون الدعوة في مكّة إلى العقائد، فقد بعث النبي بينَ قوم وثنيين لا يؤمنون

1) وإذ النخار الحديث رقد (3) ومسلم الحديث رقد (252).

ببعث ولا رسالة، فكان المنهج الصحيح القويم في الدعوة أن يتم تصحيح الاعتقاد أولاً، حتى إذا اطمأنتِ القلوبُ بالإيمان، وانشرحتِ الصدورُ للإسلام، سَهُلَ فيما بعد تَقُبلُ التشريعاتِ من حلال وحرام، وهذا ما كان.

- 5- كان اتجاه الدعوة في مكّة أيضاً إلى أصول التشريعات العامّة والآداب والفضائل التي لا تتغير بتغيّر الزمان والمكان، كالحثّ على الثباتِ على العقيدة، والصبرِ والتحمّلِ في سبيلها، والأمرِ بالصلاةِ والصدق والعفاف، وبرِّ الوالدين وصلةِ الرحم والعدل والإحسان، والتواصي بالحقّ والخير، والنهي عن الرذائل كالقتل ووأد البنات، والظلم والزنا، وأكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك.
- 4- كان ميدان الدعوة يتركز على مكّة وما جاورها، وذلك بالرغم من أنّ الرسول على قد أُرسِلَ للناس كافة، قال تعالى:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ۞ ﴾. سورة الأسياء. وذلك لأنَّ المسلمين حينها كانوا قلَّة، ولم تكن لهم دولةٌ ولا سلطان.

# مراجل الدعوة في العهد المكي 🔷

مرَّتْ دعوتُهُ صلّى الله عليه وسلم خلال العهد المكي بثلاث مراحل:

- 1- مرحلة الدعوة السرية، واستمرت لما يقرب من ثلاث سنين.
- 2- مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكّة، بعد السنة الرابعة من البعثة إلى
   أوإخر السنة العاشرة.
- مرحلة البحث عن مكان للدعوة خارج مكّة، من أواخر السنة العاشرة من البعثة إلى هجرته صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة.

## المرحلة الأولى: الدعوة السرية

لمًّا أنزلَ الله تعالى على نبيه: ﴿ يَا أَيُّا الْمُدَّنِرُ ۞ فَرَ فَا نَذِرُ ۞ وَرَبَكَ فَكَيْرَ ۞ وَثِيابَكَ فَطَهِرَ ۞ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ ۞ ﴾. المسلط كانت هذه الآيات إيذاناً للنبي عَيْلًا في بدع الدعوة إلى الله تعالى، فبدأ أولاً بدعوة آل بيته وأصحابه المقربين، ثم دعا كلَّ مَنْ توسيَّمَ فيه خيراً مَمن يُعرِفُهم بحبِّ الحقِّ والخير، ويعرِفُونه بتحري الصدق والصلاح. وقد استمرَّت هذه المرحلة قرابة ثلاث سنين، كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية، لئلاً يُفاجئ أهل مكَة بما يهيجهم.

#### السابقون الأولون:

هم أوائل المؤمنين الذين آمنوا في العهد المكي، وكان أبو بكْرِ الصديق أُوَّلُ مَنْ آمَنَ مِنْ الرِّجَالِ, وكانت خَدِيجَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنَ النِّسَاءِ, وَوَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ أَوَّلَ من آمن مَنْ الشُّيُوخِ، وكان علي ابنَ أبي طالب أُوّلَ من آمن من الصبيان، وهو ابن ثمانِ سنين، وزيدٌ بن حارثة أوّلَ مَنْ آمن من الموالي، وبلال أوَّلَ من آمن من الأرقاء على الموالي، وبلال أوَّلَ من آمن من الأرقاء على الموالي، وبلال أوَّلَ من آمن من الأرقاء على الموالي، وللل أوَّلَ من آمن من الأرقاء الله الموالي، ولله أوَّلَ من آمن من الأرقاء الموالي، ولله أوَّلَ من آمن من الأرقاء الموالي الموالي الموالي المؤلِّل المؤلْل المؤلِّل المؤلْل المؤلْلِيلُّل المؤلْل المؤلْل الم

نشط أبو بكر الصديق في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلاً مألوفاً مُحبَّباً سهلاً، ذا خُلق معروف، فجعل يدعو من يثق به من قومه ممَّنْ يتردَّدُ ويجلسُ إليه، لعلمهِ وتجارتِه، وحُسنْ مجالسته، فأسلم بدعائه عثمان بن عفان الأمويّ، والزبيرُ بن العوام الأسديّ، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبى وقاص الزهريان، وطلحة بن عبيد الله التيميّ.

## الرحلة الثانية: مرحلة الجهر بالدعوة

﴿ تَبَّتُ يَدَا أَيِى لَهَبٍ وَتَبَ ۞ مَا أَغَنَى عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ ۞ ﴾. السو ولمتا نزلَ قوله تعالى: ﴿ فَأَصَدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ... ﴾. الحجر: 94 صَدعَ رسول الله ﷺ بأمر الله تعالى، لا تأخذه في الله لومة لائم، فدعا إلى الله الكبير والصغير والحرَّ والعبد والذكر والأنثى، والأحمر والأسود والجنَّ والإنس، فلمّا صَدعَ بأمر اللهِ وصَرحَ لقومهِ بالدعوة وعاب دينهم اشتدَّ أذى المشركين له ولمَنْ استجاب لهُ من أصحابه، ونالوهم بأنواع الأذى، وهذه سئنَّةُ اللهِ عزَّ وجلَّ في خلقه كما قال تعالى الله مَا مَا فَد قِيلَ لِلرُسُلِ مِن قَبْلِكَ ... ﴾. فست: 4

## موقف الشركين من الدعوة عدد الحصيص عدد المحداف النهداف



2. أن يربط الطالب بين التشويه الإعلامي للدين في الماضي والحاضر.

3. أن يفهم الطالب أهميّة العقيدة والصبر عليها والتمسكّ بها.

4. أن يشرح الطالب الهجرة إلى الحبشة.

لمَّا بادئ رسول اللهِ عَلَيْ قَوْمَهُ بِالْإِسْلَامِ وَصَدَعَ بَهْ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَوْمُهُ، وَلَمْ يَرُدُوا عَلَيْهِ حَتّى ذَكَرَ آلِهَتَهُمْ وَعَابَهَا، فلمّا فَعَلَ ذَلِك أَعْظَمُوهُ وَبَاكَرُوهُ، وَلَمْ يَرُدُوا عَلَيْهِ وَعَدَاوَتَهُ، ومارسوا ألواناً من أساليب الأذى والاحتيال للقضاء على الدعوة، وصد الناس عنها، وقد اتخذت هذه المقاومة أشكالاً متنوعة منها:

- 1- إيذاء النبي على: فقد ورد في الصحيح أنّه (بَيْنَمَا رسول اللهِ على سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسِلَا جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رسول اللهِ عَلى فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ: " اللهُمَّ، عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ: ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ: " اللهُمَّ، عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ: أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ ابْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ ابْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَشَيْبَةَ بْنَ خَلَفٍ).
- 2- محاولة تشويه سمعة الرسول ﷺ: ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن هشام من أنَّ "الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ اجْتَمَعَ إلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانَ ذَا سِنِّ فِيهِمْ، وَقَدْ حَضَرَ الْمَوْسِمَ فَقَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْش، إنَّهُ قَدْ حَضَرَ هَذَا الْمَوْسِمُ، وَأَنَّ حَضَرَ الْمَوْسِمَ فَقَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْش، إنَّهُ قَدْ حَضَرَ هَذَا الْمَوْسِمُ، وَأَنَّ

(1) البخاري الحديث رقم (3185).

وُفُودَ الْعَرَبِ سَتَقَدْمُ عَلَيْكُمْ فيه، وَقَدْ سَمِعُوا بِأَمْرِ صَاحِبِكُمْ هَذَا، فَأَجْمِعُوا فيه رَأْياً وَإِحداً، وَلَا تَخْتَلَفُوا فَيُكَذِّبَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، وَيَرُدَّ قَوْلُكُمْ بَعْضُهُ بَعْضاً، قَالُوا: فَأَنْتَ بِا أَبِا عَبْدِ شَـِمْس، فَقُلْ وَأَقَمْ لَنَا رَأْياً نَقُولُ بِه، قَالَ: بِلْ أَنْتُمْ فَقُولُوا أَسْمَعْ، قَالُوا: نَقُولُ كَاهِنْ، قَالَ: لَا وَاللَّه مَا هُوَ بِكَاهِن، لَقَدْ رَأَيْنَا الْكُهَّانَ فَمَا هُوَ يزَمْزَمِهُ الْكَاهِنِ وَلَا سَجْعِهِ، قَالُوا: فَنَقُولُ: مَجْنُونٌ، قَالَ: مَا هُوَ بِمَجْنُونِ. لَقَدْ رَأَيْنَا الْجُنُونَ وَعَرَفْنَاهُ، فَمَا هُوَ بِخَنْقه، وَلَا تَخَالُجِه، وَلَا وَسِنْوَسِنته، قَالُوا: فَنَقُولُ: شَاعِرٌ، قَالَ: مَا هُوَ بِشَاعِر، لَقَدْ عَرَفْنَا الشِّعْرَ كُلَّهُ رَجَزَهُ وَهَزَجَهُ وَقَرِيضَهُ وَمَقْبُوضَهُ وَمَبْسُوطَهُ، فَمَا هُوَ بِالشِّعْرِ، قَالُوا: فَنَقُولُ: سَاحِرٌ، قَالَ: مَا هُوَ بِسِنَاحِرِ، لَقَدْ رَأَيْنَا السُّحَّارَ وَسِحْرَهُمْ، فَمَا هُوَ بِنَفْتُهِمْ وَلَا عَقْدهمْ، قَالُوا: فَمَا نَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسِ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ لَحَلَاوَةً، وَإِنَّ أَصْلَهُ لَعَذِق، وَإِنَّ فَرْعَهُ لَجُنَاةٌ – قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ لَغَدِقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِقَائِلِينَ مِنْ هَذَا شَيئًا إِلَّا عُرِفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِنَّ أَقْرَبَ الْقَوْلِ فِيهِ لَأَنْ تَقُولُوا سَساحِرٌ، جَاءَ بِقَوْلِ هُوَ سحْرُ بُفَرِّ قُ بِه بَيْنَ الْمَرْءِ وَأَبِيه، وَيَيْنَ الْمَرْءِ وَأَخِيه، وَيَيْنَ الْمَرْءِ وَزَ وْجَته، وَيَيْنَ الْمَرْءِ وَعَثْسِرَتِهِ. فَتُفَرِّقُوا عَنْهُ بِذَلِكَ، فَجَعَلُوا يَجْلِسُونَ بِسُبُلِ النَّاسِ حِينَ قَدِمُوا الْمَوْسِمَ، لَا يَمُرُّ بِهِمْ أَحِد إِلَّا حَذَّرُوهُ إِيَّاهُ، وَذَكَرُوا لَهُمْ أَمْرَهُ. ". وهذا هو ديدن أهل الكفر في كلّ زمان ومكان وفي كل جاهلية قديمة وحديثة يكذبون على أهل التوحيد، ويشوّهون صورتهم في وسائل الإعلام والمحافل، ليصدُّوا الناس عن دين الله.

- الاستهزاء بالمؤمنين: وكان النبي ﷺ إذا جلس في المسجد جلس حوله المستضعفون من أصحابه مثل عمّار بن ياسر، وخَبّاب بن الأرَتّ، وصُهيب الرومّي، ويلال، وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية، وأشباههم من المؤمنين، فإذا مرّت بهم قريش استهزئوا بهم، وقال بعضهم لبعض: "هَوُلاءِ أَصْحَابُهُ كَمَا تَرَوْنَ، أَهَوُلاءِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بِالْهُدَى وَالْحَقّ! لَوْ كَانَ مَا جَاءَ بَهْ محمد خَيْراً مَا سَبَقْتَا هَوُلاءِ إلَيْهِ، وَمَا خَصَّهُمْ اللَّهُ به دُونِنَا" فَأَنْزَلَ مَا جَاءَ بَهْ محمد خَيْراً مَا سَبَقْتَا هَوُلاءِ إلَيْهِ، وَمَا خَصَّهُمْ اللَّهُ به دُونِنَا" فَأَنْزَلَ مَا جَاءَ بَهْ محمد خَيْراً مَا سَبَقْتَا هَوْلاءِ الله عَمْ اللَّهُ به دُونِنَا" فَأَنْزَلَ مَا حَدَد فَيْراً مَا سَبَقْتَا هَوْلاءِ إلَيْهِ، وَمَا خَصَّهُمْ اللَّهُ به دُونِنَا" فَأَنْزَلَ مَا سَبَقَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِهِمْ اللَّهُ به دُونِنَا" فَأَنْزَلَ مَا سَبَقَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ به دُونِنَا" فَأَنْزَلَ مَا سَبَقَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَى الله به اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْرَاسُ الْلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَا

اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿ وَلَا تَطَارُدِ ٱلَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَدُّمَا عَلَيْكُ مِنْ حَسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِن الطَّلْلِمِينَ فَي فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِن الطَّلْلِمِينَ ﴿ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِن الطَّلْلِمِينَ ﴿ وَمَا مِنْ خَصَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَا وَلَا آهَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّه

- تعديب المؤمنين: ولما ظهر الإسلام وَثَبَتْ كُل قَبِيلَةٍ عَلَى مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُعَذَّبُونَهُمْ، وَيَفْتِثُونَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، فكَانَتْ بَثُو مَخْزُومٍ يَخْرُجُونَ بِعَمَّارِ بِنَ يَاسِرٍ، وَيِأْبِيهِ وَأُمِّهِ، وَكَاثُوا أهل بَيْتِ إسْلَامٍ، إذَا حَمِيَتْ الظَّهِيرَةُ، يُعَنَّبُونَهُمْ بِنِ يَاسِرٍ، وَيِأْبِيهِ وَأُمِّهِ، وَكَاثُوا أهل بَيْتِ إسْلَامٍ، إذَا حَمِيَتْ الظَّهِيرَةُ، يُعَنَّبُونَهُمْ بِرَمْضنَاءِ مكَة، وكان رسول اللَّهِ عَلَيْ يمرُ بِعَمَّارٍ وَأَهْلِهِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ، فيقول «أَبْشِرُوا آلَ عَمَّار، وَآلَ يَاسِر، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ» (1).

## الأمربالصبر والثبات:

ولِم يؤمر المسلمون في بداية الدعوة وهم في مكَّة برد العدوان بل دُعوا إلى الصبر والثبات، فعَنْ أبي عبد اللَّه خبّاب بن الأرت على قال: أَتَيْتُ النبي على وَهُوَ مُتَوَسِدٌ بُرْدَةً، وَهُوَ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنَ المُشْرِكِينَ شِدَّةً، فَقُلْتُ: يَا رسول اللَّهِ، مُتَوَسِدٌ بُرْدَةً، وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجْهُهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِأَمِشَاطِ الْحَدِيدِ، مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ المِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَيُشْقَ بِإثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَنَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْر حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ، مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ» (2).

<sup>(1)</sup> الحاكم في المستدرك الحديث رقم (5666).

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري الحديث رقم (3852).

# الهجرة إلى الحبشة

عَنْ أَمّ المؤمنين أُمّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنّهَا قَالَتْ: لَمَّا صَاقَتْ عَلَيْنَا مَكَة وَأُوذِي أَصْحَابُ رسول اللهِ عَلَيْ وَفُتِنُوا وَرَأُوا مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ فِي دِينِهِمْ، وَإِنَّ رسول اللهِ عَلَيْ لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، وَكَانَ رسول اللهِ عَلَيْ فِي مَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَعَمّهِ، لَا يَصِلُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِمّا يَكْرَهُ مَا يَنَالُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ فِي مَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَعَمّهِ، لَا يَصِلُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِمّا يَكْرَهُ مَا يَنَالُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ لَهُمْ رسول اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَلِكاً لَا يُظْلَمُ أحد عِنْدَهُ فَالْحَقُوا بِبِلَادِهِ حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكُمْ فَرَجاً وَمَخْرَجاً مِمّا أَنْتُمْ فِيهِ "، فَخَرَجْنَا إِلَيْهَا أَرْسَالاً حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكُمْ فَرَجاً وَمَخْرَجاً مِمّا أَنْتُمْ فِيهِ "، فَخَرَجْنَا إِلَيْهَا أَرْسَالاً حَتَّى اجْتَمَعْنَا وَنَزَلْنَا بِخَيْرِ دَارٍ إلى خَيْرِ جَارٍ أَمِنّا عَلَى دِينِنَا، وَلَمْ نَحْشَ مِنْهُ ظُلْماً "(2) وكان عدد من خرج من المسلمين إلى الحبشة ثلاثة وثمانين رجلاً ومن النساء وكان عدد من خرج من المسلمين إلى الحبشة ثلاثة وثمانين رجلاً ومن النساء عشرة امرأة.



(2) البيهقي في السنن الكبرى: الحديث رقم (17734).

## فشل المشركين في استرجاع المسلمين من أرض الحبشة:

لمًّا رأت قريش إنَّ المسلمين في الحبشة قد استقرُّوا وأمنوا, أجمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي ليُخرجَ المسلمين من أرضيه ويردهم إلى المُشركين، إلا أنَّ محاولتهم فشِلت ولم يرض النجاشي تسليم المؤمنين.

# إسلام النجاشي:

وقد جاء في الصحيح عن جابر بن عبدالله على أنَّ النجاشيَّ ملك الحبشة كان قد أسلم، فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قَالَ النبي عَلَيْ يوم موته: «قَدْ تُوفِّيَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ، فَهَلُمَّ، فَصَلُوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصلّى النبي عَلَيْ عَلَيْهِ وَبَحْنُ مَعَهُ صَفُوفٌ"(2).

(2) البخاري الحديث رقم (1320).

# حماية أبي طالب لرسول الله ﷺ

# عد النصص () النهداف



- 2. أن يعدِّد الطالب أبرز أحداث عام الحزن.
- 3.أن يشرح الطالب حادثة الإسراء والمعراج.
- 4. أن يبين الطالب موقف أهل مكة من حادثة الإسراء والمعراج.

روى أصحاب السير أنّه لمّا رأى المشركون إنّ رسول الله على يتزايد أمره ويقوى، ورأوا ما صنع أبو طالب به، من حمايته فساوموه وطلبوا منه أن يطلب من ابن أخيه أن يكفّ عن سبّ آلهتهم، فاخبر أبو طالب ذلك للرسول يطلب من ابن أخيه أن يكفّ عن سبّ آلهتهم، فاخبر أبو طالب ذلك للرسول وقال له: "يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَاوُونِي وَقَالُوا كَذَا وَكَذَا، فَأَبْقِ علي وَعَلَى نَفْسِكَ وَلَا تُحَمِّننِي مِنَ الأمر مَالا أُطِيقُ أَنَا وَلا أَنْتَ، فَاكْفُفْ عَنْ قَوْمِكَ مَا يكْرهُونَ من قَوْمك. فَظَنَّ رسول اللّهِ على أن قَدْ بَدَا لِعَمِّهِ فِيهِ، وَأَنَّهُ خَاذِلُهُ وَمُسْلِمُهُ، وَضَعَفُ عَنِ الْقِيَامِ مَعَهُ، فَقَالَ رسول اللّهِ على: " يَا عَمِّ لَوْ وُضِعَتِ الشَّمْسُ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرُ فِي يَسَارِي مَا تَرَكْتُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللّهُ أَوْ الشَّمْسُ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرُ فِي يَسَارِي مَا تَرَكْتُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللّهُ أَوْ أَمْلِكَ فِي طَلَهِ إِللّهُ عَلَى قَالَ لَهُ حِينَ رَأَى اللّهُ عَلَى فَلَا مَلْمُكَ اللّهُ أَوْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى قَالَ لَهُ حِينَ رَأَى مَا بَلَغَ الْأَمْرُ بِرَسُلُ ولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ أَنْ عَلَيْهِ، فَقَالَ المَضِ عَلَى مَا بَلَغَ الْأَمْرُ بِرَسُلُ ولِ اللّهِ عَلَى اللهُ لَكُي. قَاقَالَ المَضِ عَلَى مَا أَحْبَبْت، فو الله لا أسلمك لشيء أَبَداً.

## مقاطعة المشركين لبني هاشم:

ولمّا اصطفّ بنو هاشم، مؤمنهم وكافرهم، على حماية رسول الله المتمعت قريش وكتبوا صحيفة فيها عهود ومواثيق تقضي ألّا يقبلوا من بني هاشم صلحاً أبداً، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلّموا رسول الله للقتل، وكتبوا صحيفة المقاطعة وعلقوها في الكعبة، فأمر أبو طالب بني هاشم أن يدخلوا شعبّه فلبثوا فيه ثلاث سنين. واشتد عليهم البلاء وقطع المشركون عنهم الأسواق. فلا يتركون طعاماً يدخل مكّة، ولا بيعاً إلّا بادروا فاشتروه، ومنعوا أن يصل شيء منه إلى بني هاشم، حتى كان يسمع أصوات نسائهم يتضاغون من وراء الشّعب من الجوع. كما اشتد المشركون على من أسلم ممّن لم يدخل الشعب، فعظمت الفتنة وزلزل المسلمون زلزالاً شديداً.

### نقض المقاطعة:

في سنة عشرة من البعثة حدث نقض للصحيفة, وذلك أنّ قريشاً كانوا بين راضٍ لهذا الميثاق وكاره له, فسعى في نقض الصحيفة مَنْ كان كارهاً لها, وبعد كلام دار بين القوم حول نقض الصحيفة قام أحدهم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة (1), قد أكلتها إلّا " باسمك اللهم " وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله وتم نقض الصحيفة وخرج رسول الله على , ومَنْ معه من الشعب.

(1) الأرضة : دُويبة (دودة) بيضاء صغيرة الحجم تأكل الخشب ونحوه.

## عام الحزن:

عام الحُزن هو السنة العاشرة من البعثة النبويَّة، وسنُمَّي بعام الحزن لكثرة ما أصاب الرسول و في فيه من الهموم والأحزان، ومن أشد ما حدث في هذا العام من الأحداث:

- 1- موت أُمِّ المؤمنين خديجة الزوج الحنون للرسول ﷺ، التي صدّقته حين
   كذّبه الناس، وواسته حين اتّهمه الناس.
- 2- موت عمّه أبي طالب، وذلك بعد نحو شهر من وفاة أُم المؤمنين خديجة،
   وكان أبو طالب رغم شركه حامياً لابن أخيه رسول الله ﷺ.
- 5- اشتداد البلاء على رسول اللَّه على رسول الله على رسول الله على الله على الله على حياة أبي طالب. واشتد الأمر عليه حتى كانوا ينثرون التراب على رأسه وهو سائر، ويضعون أوساخ الشاة عليه في صلاته، وتعلقت به كفّار قريش مرّة يتجاذبونه ويقولون له: "أنت الذي تريد أن تجعل الآلهة إلها واحدًا؟" فما تقدم أحد من المسلمين حتى يخلصه منهم لم عليه من الضعف إلّا أبو بكر فإنّه تقدم وقال: "أتقتلون رجلاً أن يقول: ربّي الله؟!".

### المرحلة الثالثة: مرحلة البحث عن مكان للدعوة خارج مكة

وقد استمرّت هذه المرحلة من أواخر السنة العاشرة من البعثة حين خرج إلى الطائف وإلى هجرته الله المدينة.

#### خروج النبي ﷺ إلى الطائف:

ولما اشتد البلاء من قريش على رسول الله على بعد موت عمه خرج إلى الطائف، رجاء أن يجد من أهل الطائف من يؤونه وينصرونه على قومه ويمنعه منهم حتى يبلغ رسالة ربه. فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا كلمه فدعاهم إلى الله عز وجل، فلم يرَ من يؤويه ولم يرَ ناصراً، وآذوه أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينل منه قومه. فقالوا: "اخرج من بلدنا" وأغروا به سفهاءهم، وجعلوا يرمونه بالحجارة ويكلمات من السفه هي أشد وقعاً من الحجارة. حتى دميت قدماه وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، فانصرف إلى مكة محزوناً، وبخل في جوار المطعم بن عدى.



#### الإسراء والمعراج:

- الإسراء: لغة تعني المسير ليلاً، وإذا أُطلقت فالمعنى ينصرف إلى إسراء النبي بشخصه في اليقظة على الصحيح، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، راكباً على البراق، صاحبه جبريل العَلَيْكُ، فنزل في المسجد الأقصى، وصلًى بالأنبياء إماماً، وربط البراق بحلقة باب المسجد.
  - البراق: وهو اسم الدابة التي ركبها رسول الله على ليلة المعراج.
- \* المعراج: لغة السئلم, وَمِنْهُ لَيْلَةُ المِعْراج التي حدثت للرسول على بعد الإسراء مباشرة، حيث عُرِجَ به إلى السماوات واحدة بعد واحدة، فرأى إخوانه الأنبياء عليهم السلام وأرواح السعداء والأشقياء. ووصل به جبريل العَيْلُ إلى سدرة المنتهى. ثم رُفِعَ إلى البيت المعمور. فرأى هناك جبريل في صورته له ستمائة جناح. وكلّمَهُ ربُه وأعطاهُ ما أعطاهُ. وأعطاهُ الصلاة. فكانت قُرةً عين رسول اللّه على . وكان ذلك كلّه بجسده وروحه جميعاً، ثم عاد من السماء إلى بيت المقدس ثم إلى مكّة قبل الصبح.

#### موقف أهل مكم من حادثم الإسراء:

لمًا أصبحَ رسول الله عَلِي في مكّة غدا على قريش فاخبرهم بخبر الإسراء والمعراج، فتباينت المواقف وردود الأفعال:

- 1- موقف المشركين: كذّب المشركون خبر الإسراء والمعراج، واستندوا إلى عقولهم في تكذيب هذا الخبر فقالوا "وَاللّهِ إنَّ الْعِيرَ لَتُطْرَدُ، شَسهْراً مِنْ مكّة إلى الشّامِ مُدْبِرَةً، وَشَهْراً مُقْبِلَةً، أَفَيَدْهبُ ذَلِكَ محمد فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيَرْجِعُ إلى مكّة!".
- 2- ارتداد بعض المسلمين: وكان الإسراء والمعراج فتنة لضعاف الإيمان فلم يشبتوا، فَارْتَدَّ كَثِيرٌ مِمَّنْ كَانَ أَمَّلُمَ. وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَكَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِى أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِى أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَة فِ الْقُرْءَانِ وَالشَّجَرَةُ ٱلْمَلْعُونَة فِ الْقُرْءَانِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَة فِي الْقُرْءَانِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَة فِي الْقُرْءَانِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَة فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْكُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُولَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِقُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُولَالَالِهُ وَالْمُولَالَالِهُ وَلَاللَّهُ وَلَالَالِهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُولَالَةُ وَلَا الْمُولَالُولَالَةُ وَلَا اللْمُولَالَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ
- تصديق أبي بكر رضي الله عنه: وكان الإسراء والمعراج هدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق من المؤمنين الأوائل، كابي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن هشام "وَذَهَبَ النَّاسُ إلى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالُوا لَهُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فِي صَاحِبِكَ، يَرْعُمُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَصَلَّى فِيهِ وَرَجَعَ إلى صَاحِبِكَ، يَرْعُمُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَصَلَّى فِيهِ وَرَجَعَ إلى مَكَّةَ. قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيْهِ، فَقَالُوا بَلَى، هَا هُوَ ذَاكَ فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ قَاللَهُ لَقَدْ صَدَقَ، فَمَا يُعْجِبُكُمْ مِن ذَلِك! فو الله إنَّهُ لَيُخْبِرُنِي أَنَّ الْخَبَرُ لَيَأْتِيهِ (مِنْ اللَّهِ) مِنْ السَمَاءِ لِلْهُ الْوَنْ نَهُلِ أَوْ نَهَارٍ فَأَصَدَدُقُهُ، فَهَذَا أَبْعَدُ مِمَّا تَعْجَبُونَ لِي النَّاسَ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَأَصَدَدُقُهُ، فَهَذَا أَبْعَدُ مِمَّا تَعْجَبُونَ لِلهُ الْمُؤْرِضِ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَأَصَدَدُقُهُ، فَهَذَا أَبْعَدُ مِمَّا تَعْجَبُونَ اللَّهِ الْمُؤْرِضِ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَأَصَدَدُقُهُ، فَهَذَا أَبْعَدُ مِمَّا تَعْجَبُونَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَأَصَدَدُقُهُ، فَهَذَا أَبْعَدُ مِمَّا تَعْجَبُونَ مِنْهُ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَهِ عَلَى اللَّهِ الْمُعْدُ أَنْكَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّه

# بيعة العقبة الأولى

## عدد التصص [] الأهداف

أن يميِّز الطالب بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية.
 أن يفهم الطالب أنَّ من تبع هذا الدين فقد تعاديه الدنيا.

كان النبي على الموسسم كلَّ عام يتبع الحجَّاج في منازلهم يدعوهم إلى اللَّه. وكانت الأنصار تحجُّ كغيرها من العرب، فلما رأى الأنصار رسول اللَّه على يدعو الناس إلى اللَّه، وتأمّلوا أحواله، قال بعضهم لبعض: "تعلمون واللَّه يا قوم إنَّ هذا هو النبي الذي توعَّدكم به اليهود. فلا يسبقتكم إليه". فذهب ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج إلى رسول الله فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا. ثم رجعوا إلى المدينة، فدعوا إلى الإسلام. فنشأ الإسلام فيها، حتى لم تبق دار إلّا ودخلها. فلما كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشر رجلاً (عشرة من الخزرج واثنان من الأوس) وهم النقباء الذين اختارهم الأوس والخزرج نقباء عليهم بطلب من النبي على وأقرّهم على ذلك، فلقوهُ صلّى الله عليه وسلم بالعقبة, وبايعوه بيعة العقبة الأولى.

قال ابن هشام "فلمّا انْصَرَفَ عَنْهُ الْقَوْمُ بَعَثَ رسول اللّهِ عَلَيْهُ مَعَهُمْ مُصْعَبَ بْنَ عُميْر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ وَأَمَرَهُ أَن مُصْعَبَ بْنَ عُميْر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ وَأَمَرَهُ أَن يُقْرِبَهُمْ الْهُرْآنَ، وَيُعَلِّمَهُمْ الْإِسْلَمَ، وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ، فَكَانَ يُسَمَّى الْمُقْرِئَ يُقْرِبَهُمْ الْمُقْرِئَ بَعُلْمَهُمْ الْإِسْلَمَ، وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ، فَكَانَ يُسَمَّى الْمُقْرِئَ بِالْمَدِينَةِ مُصْعَبٌ".

#### بنود بيعة العقبة الأولى:

عن عبادة بن الصامت الخزرجِّي، وكان أحد النقباء، قال: قال رسول اللَّهِ عَلَى أَن لاَ تُشْرِكُوا اللَّهِ عَلَى أَن لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً، وَلاَ تَسْرُقُوا، وَلاَ تَوْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَلاَ تَعْصُلُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُلُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً ثَمَانَ وَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً ثَعْصُلُوا عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إلى اللَّهِ، إن شاء عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ فَهُو إلى اللَّهِ، إن شاء عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ فَهُو الى اللَّهِ، إن شاء عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ فَهُو الى اللَّهِ، إن شاء عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ فَهُو الى اللَّهِ، إن شاء عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ هُ وَاللَّهُ فَهُو اللَّهُ فَالَوْلُ بِيعِة النساء لأَنَّها ليس فيها جهاد.

## بيعة العقبة الثانية

لمًا اقترب موعد الحجّ من العام التالي لبيعة العقبة الأولى كان الإسلام، قد انتشر في أهل المدينة، فلم تبق دار من دور المدينة إلّا ودخلها الإسلام، ثم سار عدد غفير من الأوس والخزرج إلى الحج لتأدية المنسك، وحبًا للقاء رسول الله على، فلما وصلوا إلى منى، وفي ثاني أيام التشريق وَاعَدُوا لقاء رسول الله على في الشّعب المجاور للعقبة. فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد حتى اجتمع عنده من رجل ورجلين ومعه عمّه العباس، وهو يومئذ على دين قومه، ولكنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلمّا التقى أهل المدينة برسول الله على قالوا: تكلّم يا رسول اللّه وخذ لنفسك ولربّك ما شئت. فتكلّم رسول الله على أن تمنعوني – إذا قَدِمْتُ عليكم – ممّا تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنّة».

(1) البخاري، الحديث رقم(18).

### بيعة الأنصار وموقف أبي الهيثم بن التيهان:

قال أَبُو الْهَيْثُمِ بِنُ التَّيْهَانِ: "يَا رسول اللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ حِبَالاً وَالْحِبَالُ: الْحَلِفُ وَالْمَوَاثِيقُ - فَلَعَنَا نَقْطَعُهَا ثُمَّ تَرْجِعَ إلى قَوْمِكَ وَقَدْ قَطَعْنَا الْحِبَالُ وَحَارَبْنَا النَّاسَ فِيكَ، فَضَحِكَ رسول اللهِ عَلَى مَنْ قَوْلِهِ وَقَالَ: «الدَّمُ الدَّمُ الْهَدُمُ الْهَدُمُ الْهَدُمُ الْهَدُمُ اللهِ عَلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ هَذَا رسول اللهِ عَلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ هَذَا رسول اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ هَذَا رسول اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ هَذَا رسول اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَرَمِ اللهِ وَأَمْنِهِ وَبَيْنَ ظَهْرَى قَوْمِهِ وَعَشِيرَتِهِ، فَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِنْ تُخْرِجُوهُ الْيَوْمَ فِي حَرَمِ اللهِ وَأَمْنِهِ وَبَيْنَ ظَهْرَى قَوْمِهِ وَعَشِيرَتِهِ، فَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِنْ تُخْرِجُوهُ الْيَوْمَ فِي حَرَمِ اللهِ وَأَمْنِهِ وَبَيْنَ ظَهْرَى قَوْمِهِ وَعَشِيرَتِهِ، فَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِنْ تُخْرِجُوهُ الْيَوْمَ فِي حَرَمِ اللهِ وَأَمْنِهِ وَبَيْنَ طَهْرَى قَوْمِهِ وَعَشِيرَتِهِ، فَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِنْ تُخْرِجُوهُ اللهِ وَيَقْمُ إِنْ اللهِ وَعَى سَبِيلِ اللهِ وَعَى سَبِيلِ اللهِ وَقَى مَنْ وَاللهُ وَالْأَوْلَادِ، فَاكُمُ اللهِ عَلْهُ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ مَا أَعْطَانَا، وَقَالَ عَبْ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ مَا أَعْطَانَا، وَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ مِنْ أَنْفُسِنَا اللّهِ فَعَلْ بَيْنَا يَا أَلُو الْهَيْثَمِ : أَنَا أَوْلُ مَنْ بَايَعَ، ثُمَّ تَبَايَعُوا وَقَدْ أَنْهُ اللهُ ال

(1) المعجم الكبير للطبراني الحديث رقم (566).

# الهجرة إلى المدينة 🚤

## عدد الحصص 2 الأهداف



- 1. أن يعرِّف الطالب الهجرة.
- 2. أن يحدِّد الطالب مقاصد الهجرة.
- 3. أن يفهم الطالب أنَّ الله مَع الصابرين والصادقين.



### معنى الهجرة:

الهجرة أصلُها من الهَجر ضِدَّ الوصل، ثمَّ غلب معناها على الخروج من أرض إلى أرض. وفي الشرع ينصرف معناها إلى الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان، فكل منْ ترك دار الكفر ولحق بدار الإسلام فهو مُهاجِر، كما هاجر الصحابة من مكَّة إلى المدينة. والهجرة غير مقيّدة بزمان، فكلُّ مسلمٍ مقيم في دار الكفر في أيً زمان، فواجبٌ عليه الهجرة إلى دار الإسلام أينما كانت.

#### المقصد الشرعي من الهجرة:

#### والهجرة في معناها الشرعى تحقِّقُ عدداً من المقاصد منها:

- 1. إقامة الدولة الإسلامية التي تحمي الدين، وتُقيم الحدود، وتجاهد في سبيل الله، وتكون المأوى الذي يقصده جميع المسلمين في الأرض.
- 2. إقامة المجتمع الإسلامي الذي تكون الرابطة بين أعضائه على أساس العقيدة دون أي رابطة أو صلة أخرى.
- 3. توفير الحماية للمسلمين من الاضطهاد والتضييق، وتمكينهم من إقامة شرع الله في الأرض دون أيّ خوف.

4. تكوينُ قاعدةٍ إسلامية لجمع المجاهدين وتهيئة الجيوش لنشر الإسلام في الأرض.

### الإذن بالهجرة إلى المدينة:

أذنَ رسول اللَّه عَلَى المسلمين في الهجرة إلى المدينة فبادروا إليها. فَخَرَجُوا أرسالاً، يتبع بعضهم بعضاً. ولم يبقَ منهم بمكَّة أحد إلَّا رسول اللَّه عَلَى وأبو بكر وعلي عَلَى ، ومن احتبسه المشركون كَرْهَاً. وأحدَّ رسول اللَّه عَلَى جهازَهُ ينتظر متى يُؤمَرُ بالخروج. كما أحدَّ أبو بكر عَلَى جهازَهُ.



#### تامر قريش بدار الندوة على قتل رسول الله ﷺ:

خاف المُشركون خروج رسول اللَّه ﷺ، فيشتدُ أمرهُ عليهم. فاجتمعوا في دار الندوة. واتفقوا على أن يأخذوا من كلِّ قبيلة من قريش غلاماً جلداً. ثم يضربون رسول الله على ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل. فجاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي على بذلك. وأمره ألَّا ينام في مضجعِه تلك الليلة. وأمر صلّى اللَّه عليه وسلم علياً أن يبيتَ تلك الليلة على فراشه.

## خروج أبي بكرمع رسول الله ﷺ إلى الهجرة:

ثم ذهب رسول اللَّه ﷺ إلى أبي بكر في ساعة لم يكن يأتيه فيها وقال: "أَن اللَّه قد أذن لي في الخروج". فخرجا من خوخة في بيت أبي بكر ليلاً. فمضيا إلى غار ثور. وكانا قد استأجرا عبد اللَّه بن أُريقط الليثيِّ وكان هادياً ماهراً – وكان على دين قومه – وأمّناه على ذلك وسلَّما إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث.

#### صحبت أبي بكرمع النبي ﷺ في الغار:

## السيرة النبوية في العهد المدني

## عدد الحصص (3) الأهداف



- 2. أن يعدِّد الطالب أهم خصائص هذا العهد.
- 3. أن يعلم الطالب أن وجود المنافقين في كلِّ زمان هو أمرّ طبيعي.
  - 4. أن يذكر الطالب وظائف المسجد.
  - 5. أن يشرح الطالب المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين.
    - 6. أن يعدّد الطالب أهم بنود صحيفة المدينة.
    - 7. أن يعدّد الطالب مواقف الناس من تحويل القبلة.



### خصائص العهد المدني:

C

يبدأ العهد المدني باستقرارِ المسلمين في المدينة المنورة بعد الهجرة إليها، ودام لِمَا يقربُ من العشر سنوات إلى حين انتهاء عهد النبوّة بوفاة الرسول وقد تميّز هذا الطور من السيرة النبويّة بميّزات وخصائص ميّزتها عن العهد المكي، ومن أهم هذه الخصائص:

- بروز عالميّة الدعوة: كان رسول الله على مرسلاً إلى الناس كافة. فقد قال على النبي يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّهُ، وَيُعِثْثُ إلى النّاسِ كَافَةً (1). وقد أخذَتْ عالميةُ الدعوة الإسلامية تخرج من حدود مكّة وتأخذ طريقها إلى أمم وشعوبِ العالم خلال العهد المدني، ولذلك أرسلَ النبي على الكتب إلى الملوك والأمراء والرؤساء، داعياً إيّاهم إلى الدخول في الإسلام، وكانت عالميّة الإسلام من بين الحِكَم الربانيّة في تشريع الجهاد.

(1) صحيح البخاري الحديث رقم (438).

- 3- عهد التشريع: كان العهدُ المدنيُ عهدَ تشريع، فبعد أنْ رَسَخَ الإيمانُ في القلوب، وأصبح للإسلام سلطانٌ، أصبحتِ النفوسُ مُهيأةً لتلق التشريع، ومعظم التشريعاتِ التفصيليَّةِ والأحكام العمليَّة في الحلال والحرام، والعبادات والمعاملات والحدود والجنائيات، والحروب والمعاهدات، شُسرِعَتْ في العهد المدني. قالتْ أُمُ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّل مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُفَصَلِ، فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا تَابَ النَّاسُ إلى الإسلام نَزَلَ الحَلالُ وَالحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: لاَ تَشْرَبُوا الخَمْر، لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الزِّبَا أَبِداً، وَلَوْ نَزَلَ: لاَ تَرْبُوا، لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الزِّبَا أَبِداً" (2).
- 4- ظهور المنافقين: المنافقون هم الذين يُظهِرُون الإسلام ويُبطِنُون الكفر، وقد برز المنافقون وظهروا في العهد المدني وذلك لمَّا صـار للإسـلام دولة وسلطان. وقد عمل المنافقون على محاربة الإسلام في السرِّ والخفية، وكان خطرُهم شـديداً على الإسـلام، وقد جاء القرآن المدني على ذكر العديد من صفاتهم التى تفضحهم.

(1) صحيح البخاري، الحديث رقم (25).

(2) البخاري الحديث رقم (4993).

# أسس الدولة الإسلامية في العهد المدني

منذ أول يوم استقر فيه الرسول ولله في المدينة شرع بوضع أسس الدولة الإسلامية، ومن أهم هذهِ الأسس:

## أولاً: بناء المسجد

لمّا وصل رسول اللّه على المدينة فرح المسلمون فرحاً شديداً. فلما أتى المدينة نزلَ في بني عمرو بن عوف وأسّس مسجد قباء، المسجد الذي أُسسَ على التقوى، وهو أوّلُ مسجدُ أُسسَ بعد النبوّة. وصلّى فيه رسول الله على، ثم ركب راحلته فسار ومعه الناس حتى بركت راحلته عند موضع المسجد النبويّ، وكان لغلامين يتيمين، فدعا رسول الله على العوضع ليتّخذه مسجداً، فأبى الغلامان وقالاً: " لاَ، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رسُولَ اللهِ" فأبى رسول اللهِ أَن يقبلَهُ منهما هبةً، وابتاعه منهما، ثم شرع في بناء المسجد على الموضع ومعه الصحابة رضوان الله تعالى عنهم.

#### من وظائف المسجد:

لم يكن المسجد على عهد الرسول على مكاناً لأداء الصلاة فحسب، وإنما كان موضعاً تقامُ فيه الكثيرُ من مهام الدولة ووظائفها، فقد كان المسجد موضعاً للتعليم، يتعلَّمُ فيه الصحابة القرآن الكريمَ وأمورَ دينهم من عند الرسول على وكان رسول الله على يفصلُ بينَ المتخاصمينَ في المسجد، وكان المسجدُ مركزاً لقيادة الجيوش، منه تبعثُ الجيوشُ، وفيه تعقدُ الألويةُ للأمراء. فضلاً عن العديد من المهامِّ التي كانت تتم في المسجد، وإنَّما جاءَ النهيُّ عن البيعِ والشراءِ في المسجد، وعن نِشدانِ الضالةِ فيه.

## ثانيا: المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين

المواخاة هي أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة حتى يصيرا كالأخوين نسباً. وقد حدثت المواخاة خلال السنة الأولى من العهد المدني بين المهاجرين والأنصار، فبعد أن نزل النبي على بالمدينة مع المهاجرين، آخى بين المهاجرين والأنصار، فبعد أن نزل النبي على بالمدينة مع المهاجرين، آخى بين المهاجرين والأنصار، فتوارث المواساة والحق، فجعل لكل رجلٍ من المهاجرين رجلاً أخاً له من الأنصار، فتوارث المتآخون منهم بتلك المواخاة زماناً كما يرث الإخوة، فكانوا يتوارثون بذلك دون الأقرباء، ومازال العمل بالمواخاة جارياً حتى نُسِخ بعد معركة بدر في قوله تعالى في المؤلف الأرعام، وأولوا الأرعام، بعض في كتب الله من المؤمن المؤمن المؤمن المواخرين والمهاجرين ... في المراث من ولاية المتآخين من المهاجرين والأنصار.

#### الغرض من المؤاخاة:

حقّقت المؤاخاة عداً من الأهداف، فقد خفقت من معاناة المهاجرين بعد أن خرجوا مهاجرين من مكّة، تاركين أموالهم وديارهم وأهليهم، قال السهيلي "آخى رسول الله على بين أَصْحَابِهِ حِينَ نَزَلُوا الْمَدِينَة، لِيُذْهِبَ عَنْهُمْ وَحْشَةَ الْغُرْبَةِ وَيُؤْنِسَهُمْ مِنْ مُفَارَقَة الْأَهْلِ وَالْعَشِيرَة وَيَشُد أَزْرَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ", لأنَّ الأخوة في الله من أسباب المقارقة الأهل والمقشيرة ويشد أزر بَعْضِهمْ بِبَعْضِ", لأنَّ الأخوة في الله من أسباب الموقوف بوجه المحن ومن أسباب تماسئك المسلمين وقوتهم، فأبدلت رابطة الدَّم وعصبية القبيلة برابطة الإسلام، فضربَ الأنصار إزاءَ هذه الحالة أجمل صور البنل والعطاء، فكان الأنصاري يشاطرُ أخاه المهاجرَ داره ومالله وهو بذلك طيبُ النفسِ قريرُ العين. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على موقفِ الأنصار بقوله تعالى: هو وَالذَي مَوْدُومِمُ مَاجَدُ الْمَهاجرَ وَالْإِيمَنَ مِن فَبْلِهِمْ يُحِيرُونَ مَنْ هَاجرَ إِلْيَهِمْ وَلَا يَجِمُ وَلُوكانَ فِيمُ مَاحَكَةُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَا يَعْدُونَ فِي صُدُورِهِمْ مَاجِكَةً مِنَا أُونُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلُوكانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلُوكانَ هُمْ مَاجَلُ المُمْلِحُونَ في هُدُ الفُسِهِ وَلُوكانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلُوكانَ هُمْ مَاحَلُ المُمُهُمُ وَلَوكانَ مَهُمْ مَاحَلُونَ فَي مُوفَ شُحَ نَفْسِهِ وَلُوكانَ هُمْ مُصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوكانَ هُنْ المُعْرَافِقُونَ فَي هُو اللهَ المُعْلَى وَالْمَافِ مُونَ اللهُ المُعْلَى وَالْمَافِقُونَ وَيُولُونَ وَلَا اللهُ المُعْلَاقُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلُوكَ المُعْرَافِي اللهِ المُعْرَافِي اللهُ المناسِقِي الله المناسِقِي الله المناسِقِي الله المناسِقِي الله المناسِقِي الله المناسِقُولُ المناسِقِي الله المناسِقِي المناسِقِي المناسِقِي الله المناسِقِي الله المناسِقِي المناسِقِي المناسِقِي المناسِقِي المناسِقِي الله المناسِقِي المناسِقِي المناسِقِي المناسِقِي المناسِقِي الله المناسِقِي المناسِقِي المناسِقِي المناسِقِي

#### ثالثا: صحيفة المدينة

لمّا قدم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى المدينة كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ودعا إليه اليهود وعاهدهم. وقد تضمن هذا الكتاب عددًا من الينود منها:

- 1- إِنَّ المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس.
  - 2- لا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر مؤمن كافراً على مؤمن.
- 3- وإنَّ ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.
- 4- وإنَّ سِلْمَ المؤمنين واحدة، لا يُسالمُ مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم.
- 5- وإنَّ أهل المدينة مهما اختلفوا في شيء فإن مردّه إلى الله وإلى محمد رسول الله على الله على
- 6- وإنَّ على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأنَّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأنَّ بينهم النصح والنصيحة، والبرّ دون الإثم.
  - 7- وإنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
- 8- وإنَّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث "أمر منكر" أو اشتجار يخاف فساده فإن مردّه إلى الله وإلى محمد رسول الله الله الله والى محمد رسول الله الله الله الله والى الله الله والى الله والله والله

## رابعا: تحويل القبلة

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِس، سِتَّةَ عَثَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَثَرَ شَهْراً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يُحِبُ أَن يُوَجَّهَ إلى

الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَوَلِ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَوَلِ وَجُهِكَ مِنَالَا أَنْ فَا لَا لَكَ اللَّهُ وَعَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ وَجُهَكَ شَطْرَةً وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ لَيَعْلَمُونَ الْكَافَرَةُ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

#### تباين المواقف من تحويل القبلة:

أشار أبن القيم إلى أنَّ تحويل القبلة ضم حِكَماً عَظِيمَة، وَمِحْنَة لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْوِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، فكشفت عن تباينت المواقف قال تعالى: ﴿ ... وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً الإَرْعَلَى اللّهُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلّا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

- 1. موقف المسلمين: فقد آمن المسلمون بأمر الله في تحويل القبلة إلى المسجد الحرام، وقالوا: ﴿ ... وَامَنَا بِهِ عُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِناً ... ﴾ الحرام، وقالوا: ﴿ ... وَامَنَا بِهِ عُلُلُ مِّنْ عِندِ رَبِناً ... ﴾ الله في تحويل القبلة إلى المسجد وَلَمْ تَكُنْ كَبِيرَةً عَلَيْهِمْ.
- موقف المشركين: وقال المشركون: "كَمَا رَجَعَ إلى قِبْلَتِنَا يُوشِكُ أَن يَرْجِعَ إلى ديننا وَمَا رَجَعَ إلَيْهَا إلَّا أَنَّهُ الْحَقُ".
  - 3. موقف اليهود: وَأَمَّا اليهود، فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله.
- 4. موقف المنافقين: قال المنافقون: "ما يدري أَيْنَ يَتَوَجَّهُ إِن كَانَتِ الْأُولَى حَقَّا فَقَدْ تَرَكَهَا، وَإِن كَانَتِ الثَّانِيَةُ هِى الْحَقَّ، فَقَدْ كَانَ عَلَى بَاطِلِ".
- 5. موقف الستُفَهَاءِ مِنَ الناس: كثرت أقاويل أهل السفه من الناس، قال تعالى:
  ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَمْهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل بِلَهِ الْمَشْرِقُ
  وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾. سورة البقرة

(1) البخاري، الحديث رقم (399).

## مراحل تشريع القتال

## عدد الحصص 2 النهداف



2. ان يفرِّق الطالبُ بين الغزوة والسريَّة.

3. أن يذكر الطالب أولَّ سريَّة وأوَّلَ غزوة في الإسلام.



#### الإذن بالقتال:

كان العهد المكي عهد بناء للعقيدة، ولم يكن فيه تشريع ولا جهاد، والله يأمر رسوله والمؤمنين بالكف والصبر، فلما أصبح للمسلمين دولة في المدينة وقويت الشوكة. أذن الله لهم في القتال، وقد اتخذ الإذن بالقتال مراحل عدة وهي:

- 1. المرحلة الأولى: مرحلة الإذن بالقتال من غير أن يفرض: كان ذلك في بداية العهد المدني لما قويت شوكة المسلمين، حينئذ أذن الله سبحانه للمسلمين في القتال، ولم يفرضه عليهم، وذلك بقوله تعالى: ﴿ أُذِنَ لِللَّهِ مِنْ لَكُ مُنْ مُنْ لَكُ مُ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ ﴿ أَنِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِم لَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ
- المرحلة الثالثة: مرحلة فرض قتال الكفار كافة حتى يعبد الله وحده لا شسريك له: قال تعالى: ﴿ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَلَا إِلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا

يُحُرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَى يَعُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ فَي دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلْذِينَةِ عَن يَدِ وَهُمُ صَنْغِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ . سورة التوبة . وهذه الآية تسمى آية السيف وهي من آخر ما نزل من القران، وهي ناسخة لما قبلها من مراحل الجهاد.

وقد لخص ابن القيم مراحل الجهاد، فأشسار إلى أنَّ الجهاد " كَانَ مُحَرَّماً، ثُمَّ مَأْدُوناً بِهِ، ثُمَّ مَأْمُوراً بِهِ لِجَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ، إِمَّا فَرْضُ عَيْنِ عَلَى أحد الْقَوْلَيْنِ، أَوْ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْمَشْمُورِ "

# بدأ السرايا والغزوات

اصطلح الرواة وأصحاب الستير على أنَّ الغزوة: هي الحرب التي يحضرها رسول اللَّه على بنفسه. وأمّا البعث أو السرية: فإنه يرسل فيها طائفة من أصحابه صلّى اللَّه عليه وسلّم. وقد كَثَرَتِ السرايا والغزوات بعدَ أن نزلَ الإننُ بالقتال، فقد ابتدأتِ السرايا وكانت تضم عداً من المجاهدين يخرجون من المدينة يعترضون قوافل قريش المتّجهة إلى الشام.

## أول سرية في الإسلام:

أوَّلُ لواء عقده رسول اللَّه ﷺ لواء حمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان في السنة الأولى من الهجرة، بعثه في ثلاثين رجلاً من المهاجرين خاصة لإعتراض عير لقريش جاءَت من الشام، ثم تتابعت بعدها السرايا.

## أول غزوة غزاها رسول الله ﷺ:

وكانت أوَّلُ غزوة غزاها رسول الله ﷺ بنفسه هي (غزوة الأبواء)، إذ خرج في المهاجرين خاصةً يعترض عيراً لقريش فلم يلق كيداً. وتتابَعتْ بعدها الغزواتُ التي خرج فيها رسول الله ﷺ.

## غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان في رمضان من السنة الثانية للهجرة

## عدد الحصص 3 النهداف



- 1. أن يذكر الطالبُ المواقف المختلفة من معركة بدر.
- 2. أن يذكر الطالبُ صورَ مدد الله المسلمين في المعركة.
- 3. أن يربط الطالب بين التوكُّل والإيمان والنصر وليس العدد والعُّدة.
- 4. أن يفهم الطالب أن من واجبات الجيش الإسلامي هو إرهاب الكفار وارعابهم.
  - 5. أن يدرك الطالب أنَّ قتل الأسرى ضرورة عند الحاجة واقتضاء المصلحة.
- أن الجهاد في سبيل الله ليس مقصوراً على دفع العدوان وإنما شرع الأقامت
   حكم الله وغزو الكفار وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الأحد

## **W**

#### الخروج لطلب قافلة قريش:

لمّا بلغ رسول اللّه على خبر قافلة قريش مقبلة من الشام مع أبي سفيان فيها أموالهم، فخرج إليها في ثلاثمائة ويضعة عشر صحابياً. ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان وسبعون بعيراً. ويلغ أبا سنفيان خبر خروج المسلمين فبعث إلى مكّة مستصرخاً قريشاً بالنفير إلى قافلتهم، فاستنفروا يريدون إنقاذها. وبعد أن فرّ أبو سنفيان بالقافلة إلى ساحل البحر كتب إلى قريش أن ارجعوا فإنّكم إنّما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبرُ فهمّوا بالرجوع. فقال أبو جهل: "واللّه لا نرجعُ حتى نقدم بدراً فنقيمَ بها نطعم من حضرنا ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان. وتسمع بنا العرب. فلا تزالُ تهابنا أبداً وتخافنا".



### موقف المسلمين من الدخول في المعركة:

1- موقف المهاجرين والأنصار: لمّا بلغ رسول اللّه والله والله الستشار أصحابه, فتكلّم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثانياً, فتكلّم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثانياً, فتكلّم المهاجرون. ثم ثالثاً. فعلمَتِ الأنصار أَنَّ رسولَ اللّه اِنّما يعنيهم، فقال سعد بن معاذ: "كأنَّكَ تَعْرِضُ بنا يا رسولَ اللّه، وكأنك تخشى أن تكون الأنصار ترى عليهم ألَّا ينصروك إلَّا في ديارهم, وإنِّي أقولُ عن الأنصار وأجيبُ عنهم, فامضِ بنا حيثُ شئتَ وصِلْ حبلَ مَنْ شئتَ واقطعْ حبلَ مَنْ شئتَ واقطعْ حبلَ مَنْ أموالنا ما شئت. وأعطنا ما شئتَ, وما أخذت منها كان أحبَّ إلينا ممًا تركْتَ. فو اللّه لئن سررتَ بنا حتى تبلغَ البَرْك من غُمدان المسيرَنَّ معك و واللّه لئنِ استعرضت بنا هذا البحرَ لخُضناهُ معك" فأشرق وجهُ رسولَ اللّه والله لئنِ استعرضت بنا هذا البحرَ لخُضناهُ معك" فأشرق وجهُ رسولَ اللّه والى بما سمعَ منهم, وقال: «سيروا وأبشروا فإنَّ اللّه وعدني إحدى الطائفتين. وإني قد رأيْتُ مصارعَ القوم».

- 2- كُرُهُ بعضِ الصحابة للقتال: قال تعالى: ﴿ كَمَاۤ أَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَبْتِكَ بِالْمَوِّ وَإِنَّ فَرَبِقَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ۞ ﴿ سُونَ الْاَفْالُ فَقَد كَانَ خُرُوج بعض الصحابة فَرِبقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ۞ ﴿ سُونَ الْاَفْالُةُ (غير ذات الشوكة) فلما تأكّد لهم فرار أبي سفيان بالقافلة، وتحقَّقَ لهم مسيرهم لملاقاة جيش المشركين، صاحب الشوكة، كرهوا ذلك. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطّآبِفَنَيْنِ أَنّهَا لَكُمُ وَيُولِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكِلَمَتِهِ وَتَوَدُّونَ لَكُمْ وَيُولِيدُ اللّهُ أَن يُحِقّ الْحَقّ بِكِلَمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكُفِرِينَ ۞ ﴾ . سورة الأففال.
- 3- موقف المنافقين: ولمّا رَأَى الْمُنَافِقُونَ وَمَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ قِلَّةَ المسلمين، وَكَثْرَةَ أَعْدَائِهم، ظَنُوا أَنَّ الغلبة بالكَثْرة،

قال تعالى: ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّ هَوَّلَآهِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ . سورة الانفال فَأَخْبَرَ سَبُخَانَهُ أَنَّ النَّصْرَ بِالتَّوَكُلِ عَلَيْهِ لا بالكثرة ولا بالعدد، وأنَّهُ عزيزٌ لا يُغْلَبُ حكيمٌ يَنْصُرُ المَستَحِقَ وإنْ كان ضعيفاً.

## نزول مدد الله على المؤمنين:

في معركة بدر أمدً الله المؤمنين بالعون والمدد، وقد كان هذا المدد على صور عدة منها:

1- نزول الملائكة لنصرة المؤمنين: فعن عُمر بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: المَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ رسول اللهِ ﷺ إلى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَاسْنَقْبَلَ نَبِيُ اللهِ ﷺ اللهِ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَة عَشَرَ رَجُلاً، فَاسْنَقْبَلَ نَبِيُ اللهِ ﷺ اللهِ إلى اللهُ عَلَى يَهْتِفُ بِرَبِهِ: «اللهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَتِي، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَتِي، اللهُمَّ إِن تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْل الإسلام لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ»، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَادّاً يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ مِنْ أَهْل الإسلام لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ»، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَادّاً يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ

- 2- تقليل عدد المشركين في أعين المسلمين: قال تعالى: ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيدًا لِأَمْرِ وَلَكِنَ اللّهُ مَنَامِكَ قَلِيدًا لِأَمْرِ وَلَكِنَ اللّهَ مَنَامِكَ قَلِيدًا لَا أَمْرِ وَلَكِنَ اللّهُ اللّهُ إِنّا اللّهُ إِيّاهُمْ فِي مَنَامِهِ. وَلَي اللّهُ قَلِيلًا اللّهُ اللّهُ إِيّاهُمْ فِي مَنَامِهِ. اللّهُ اللّهُ إِيّاهُمْ فِي مَنَامِهِ. قَلِيلًا اللّهُ اللّهُ إِيّاهُمْ فِي مَنَامِهِ. قَلِيلًا فَكُولًا فَاللّهُ اللّهُ إِيّاهُمْ فِي مَنَامِهِ. قَلِيلًا فَكُن تَثْنِيتاً لَهُمْ. "

## انهزام المشركين:

لمًا دنا العدوُ قامَ رسول الله ﷺ فرتب جيش المسلمين وجعلهم صفوفاً، ولِم يكن نظامُ الصفوف متبعاً في القتال عند العرب، ثم قام صلًى اللّه عليه وسلم فوعظ يكن نظامُ الصفوف متبعاً في القتال عند العرب، ثم قام صلّى اللّه عليه وسلم فوعظ كالله عليه وسلم كالله كالله عليه وسلم كالله كالله

(1) رواه الامام مسلم، الحديث رقم (1763).

الناس. وذكَرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر، وأَنَّ اللَّه قد أوجب الجنَّةَ لمن يستشهدُ في سبيلِهِ. فلمّا بدأتِ الحربُ منحَ اللَّهُ المسلمين أكتاف المشركين. فتناولوهم قتلاً وأسراً. فقتلوا سبعين وأسروا سبعين. وكان جملة من استشهد من المسلمين أربعة عشر رجلاً. في ، وكان من نتيجة المعركة فرار الشيطان وحزبه.

### فرار الشيطان وجنوده:

وقد قاتل الشيطانُ إلى جانب المشركين، ثم نكص على عقبيه لمًا رأى الملائكة تقاتل مع المسلمين، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ رَبَّنَ لَهُمُ الشّيطَنُ أَعَمَالَهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ الشّيطَنُ اَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لِا عَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النّاسِ وَإِنّ جَارٌ لَكُمُ فَلَمّا تَرَاءَتِ الْفِئتَانِ نَكَصَ عَلَى عَبْبَهِ وَقَالَ إِنّي بَرِيّ يُمِن مِن النّاسِ وَإِنّ أَرَىٰ مَا لاَ تَرَوْنَ إِنّ أَخَافُ اللّهُ وَاللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ عَنِ ابن عباسِ قال: "جاء إبليس يوم بدر في جُنْد من الشياطين، معه رأيته، في صورة رجل من بني مُدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال الشيطان للمشركين: (لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم). فلما اصطف الناس، أخذَ رسول الله على قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين، فولوًا مدبرين. وأقبل جبريل إلى الميس، فلما رآه، وكانت يده في يد رجل من المشركين، انتزع. إبليس يده فولَى مدبراً هو وشيعته، فقال الرجل: يا سُراقة، تزعم أنّك لنا جار؟ قال: (إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله قالله شديد العقاب) ، وذلك حين رأى الملائكة .

"ثم ارتحل الرسولُ عَلَيْ معه الأسرى والمغانم وبخل المدينة مؤيّداً منصوراً. قد خافه كلَّ عدق له بالمدينة. فأسلم بشر كثير من أهل المدينة، ودخل عبد اللَّه بن أبي رأس المنافقين وأصحابه في الإسلام.

## أسرى بدر:

روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب على قال: "فلما أسروا الأُستارَى، قَالَ رسول اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْر، وَعُمَرَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلاَءِ الأُستارَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَن تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لْنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُمْ لِلإسْلاَمِ، فَقَالَ رسول الله عَيْكُمْ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ قُلْتُ: لاَ وَاللَّهِ يَا رسول اللهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْر، وَلَكِنِّي أَرَى أَن تُمَكِّنًا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمكِّنَ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُثْقَهُ، وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلاَن نَسِيباً لِعُمَرَ، فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ أَئِمَّةُ الْكُفْر وَصَنَادِيدُهَا، فَهُويَ رسول اللهِ عَلَيْ مَا قَالَ أَبُو بَكْر، وَلَمْ يَهْقِ مَا قُلْتُ، فلما كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرِ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، فَقَالَ رسول اللهِ ﷺ: أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ على أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِم الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ على عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، شَجَرَةٍ قَريبَةٍ مِنْ نَبيِّ اللهِ عَلَيْ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ۞ لَّوَلَا كِنَبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِلَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ١ ﴿ ١٠ الْمُنْعُارِ وَالْكُتَابُ الذي سَبِقَ مِنَ اللهِ هُو قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ ١٠٠ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآةً ... ﴾ . الله معنه , قال الطبري في التفسير الولا قَضاءٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَكُمْ أهل بَدْر فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ بأَنَّ اللَّهَ مُحِلٌّ لَكُمُ الْغَنِيمَةَ، وَأَنَّ اللَّهَ قَضَى فِيمَا قَضَى أَنَّهُ لَا يُضِلُّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبِيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، وَأَنَّهُ لَا يُعَذَّبُ أَحَداً شْهَدَ الْمَشْهُدَ الَّذِي شَهَدْتُمُوهُ بِبَدْر مَعَ رسول اللَّهِ ﷺ نَاصِراً دَيْنَ اللَّهِ، لَنَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ بِأَخْذِكُمُ الْغَنِيمَةَ وَالْفِدَاءَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".

## غزوة بني قينقاع رفي شوال من السنة الثانية من الهجرة)

## عدد الحصص 2 النهداف



- 1. أن يذكر الطالب سبب غزوة بني قينقاع.
- 2. أن يلاحظ الطالب خطورة المنافقين ونصرتهم للكفار.
  - أن يعلل الطالب سبب قتل الرسول ﷺ لكعب بن الأشرف.



#### سبب الغزوة:

وكان سببها أنَّ المسلمين لمَّا قدموا المدينة تعاهدوا مع اليهود في صحيفة المدينة أن لا يعينوا عليهم أحداً، فلمّا انتصر رسول الله على في بدر وقتل من قتل، ورجع إلى المدينة أظهر يهود بني قينقاع البغي وقالوا: "لم يلق محمَّد أحداً مِمَّنْ يُحْسِنُ القتال، لو لقينا للقي عندنا قتالاً لا يشبه قتالهم" فنزل قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا مَن قَوْمٍ خِيانَةً فَانَبُذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً ... ﴿ . سورة الأفال: 58

## محاصرتهم وإجلائهم:

فسار رسول الله على إليهم، يحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، حتى أتاهم فحاصرهم خمس عشرة ليلة لا يطلع منهم أحد، ثم نزلوا على حكم رسولِ الله على فأمرَ بهم رسول الله على فكتفوا وأراد قتلهم، فكلّمه فيهم عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، وأخذ بجمع درع رسول الله على وقال: ما أنا بمرسلك حتى تهبهم لي، فقال النبي على: «خلّوا عنهم»! ثم أمر بإجلائهم.

## غنيمة أموال بني قينقاع:

وغنم رسول الله على والمسلمون ما كان لهم من مال، وكانوا صاغة لم يكن لهم أرضون ولا قِرَاب، فأخذ رسول الله على سلاحهم، ثم أمر رسول الله على عبادة من الصامت أن يجليهم ويخرجهم بذراريهم من المدينة، فمضى بهم عبادة حتى أجلاهم. وهذه الغنيمة أوَّلُ خمسِ خَمَسَهُ رسول الله على في الإسلام، أخذ منهم خُمسهُ، وقسمَ الأربعة أخماس على المسلمين.

## اغتيال كعب بن الأشرف:

كان كعب بن الأشرف موادعاً للنبيّ في جملة من وادعه من يهود المدينة، و كان عربياً من بني طيّع، وكانَتْ أمّهُ من بني النضير، فلمّا قُتِلَ أهل بدر شق ذلك عليه وذهب إلى مكّة ورثاهم لقريش وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام حتى أنزل الله فيه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطّنغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوا هَمَوُكُوكَ إِلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿ فَي السّاء ولما ربع الى المدينة أخذ ينشدُ الأشعار يهجو بها رسولَ الله على وشبّ بنساء المسلمين حتى قَالَ رسول اللّه على: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنّهُ قَدْ آذَى اللّه وَرَسُولَهُ» (1).

فَقَالَ محمد بْنُ مَسْلَمَةً: أَنَا" ثم قال "يَا رسول اللَّهِ، إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْ أَن تَقُولَ: قَالَ: قُولُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَأَنْتُمْ فِي حِلِّ مِنْ ذَلِكَ" فاجتمع مع محمد بن مسلمة عدد من الصحابة منهم سلكان بن سلامة بن وقش، وهو أبو نائلة وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، فذهبوا إلى عدو الله بن الأأشرف، فأنفرد به أبو نائلة فأخذ يخدعه فيحدِّثهُ ساعة، ويستدرجه بعيداً عن حصنه، فسار معه ساعة إلى حيث كَمَنَ له أصحابهُ، حتى إذا اطمَأَنَّ ابنُ الأشرف وانطلَتْ عليه الخَدْعَةُ، صاح أبو نائله بأصحابه "اضربوا عدوً الله" فضربوه فلم تُغنِ أسيافهم شيئاً، فبادر محمد أبو نائله بأصحابه "اضربوا عدوً الله" فضربوه فلم تُغنِ أسيافهم شيئاً، فبادر محمد أبو نائله بأصحابه "اضربوا عدوً الله" فضربوه فلم تُغنِ أسيافهم شيئاً، فبادر محمد أبو نائله بأصحابه "النبيافية النه بأصحابه "النبيافية الله يأسيافية المؤلفة الله بأصحابه النبيافية النه المؤلفة الله بأصحابه النبيافية الله بأصحابه النبيافية الله بأصحابه النبيافية المؤلفة الله بأصحابه النبيافية الله بأصحابه النبيافية المؤلفة الله بأصحابه المؤلفة الله بأصحابه النبيانية المؤلفة الله بأصحابه النبيانية المؤلفة الم

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري الحديث رقم (4037).

بنُ مسلمة فضرَبهُ بسكين في بطنه فوقع عدوً الله صريعاً، ثم عادَ أصحابُ رسولِ الله إلى المدينة واخبروا رسولَ الله على الخبر، فأصبح كل واحدٍ من اليهود وهو خائفٌ على نفسه.

### ويستدل من قصة قتل ابن الأشرف على عدة أمور منها:

- 1- وجوبُ قتل شاتم الرسولِ ﷺ في كلِّ حال. فإنْ كان ذمِّياً أو مُوادعاً برئَتْ منه الذمَّة وسقط عهدُهُ.
- 2- جوازُ استعمال الحيلة والخَدْعَة في الإيقاع بأعداءِ الله. وقد قَالَ النبي ﷺ:
   «الحَرْبُ خَدْعَةٌ»<sup>(1)</sup>.

(1) صحيح البخاري، الحديث رقم (3030).

## غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة

## عدد الحصص [] الأهداف



أن يذكر الطالب أسباب ما أصاب المسلمين يوم أحد.

## سبب خروج المشركين:

وكان من أسباب هذه المعركة رغبة المشركين في الإنتقام لهزيمتهم في بدر، فبعد أن أهلكَ اللهُ سبحانه زعماءَ قريش يومَ بدر ترأس فيهم أبو سفيان، فأخذ يُؤلبُ على المسلمين. فجمع نحو ثلاثة آلاف من المشركين مع نسائهم لنلًا يفرُوا، وأقبل بهم نحو المدينة، فنزلَ قريباً من جَبَلِ أحد.



#### مشاورة الرسول ﷺ أصحابه بالخروج:

استشار رسول اللَّه المسلمون على أفواه السكك والنساء من فوق البيوت، ووافقه فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه السكك والنساء من فوق البيوت، ووافقه عبد اللَّه بن أبي رأس المنافقين على هذا الرأي. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممَّنْ فاته بدر وأشاروا على رسول اللَّه وَ بالخروج. وألحَوا عليه. فنهض صلَّى الله عليه وسلم ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم فقالوا: استكرَهْنا رسول اللَّه عليه على الخروج. ثم قالوا: إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل، فقال صلَّى الله عليه وسلم «مَا ينْبَغِي لِنَبِيِّ أَن يَضَعَ أَدَاتَهُ بَعْدَ أَن لَسِمَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوّه» (1).

## خروج الرسول ﷺ والتهيؤ للقتال:

خَرج الرسول على نحو ألف من أصحابه، وفي الطريق رجع عبد اللّه بن أبي بنحو ثلث العسكر وقال: "عصاني وسمع من غيري ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيّها الناس؟" استأنف رسول الله على مسيره وهو في سبعمائة من الصحابة، منهم خمسون فارساً, فنزل بالقرب من جبل أحد وجعل ظهره إلى أحد. فلمّا أصبح يوم السبت تعبّأ للقتال, واستعمل على الرماة – وكانوا خمسين – عبد اللّه بن جبير. وأمرهم ألّا يفارقوا مركزهم وأن ينضحوا المشركين بالنبل لئلّا يأتوا المسلمين من ورائهم, وعبّأت قريش من جهتها وهم ثلاثة آلاف وفيهم مائتا فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد. وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل.

(1) الحاكم في المستدرك الحديث رقم (2588).

## ما أصاب المسلمين يوم احد:

أبلى المسلمون يومئذ بلاءً حسناً, وكانت الدولة أولَ النهارِ لهم فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين. فلمّا رأى ذلك الرماة قالوا: الغنيمة الغنيمة, فذكّرهم أميرهم عهد رسولِ الله فلم يسمعوا. فأخلوا الثغر، فاستغلَّ المشركون الفرصة وكرَّ فرسانهم فجاؤوا من جهة الجبل حتى أحاطوا بالمسلمين فأكرم الله من أكرمَ منهم بالشهادة، وهم سبعون، وولّى الكثير من الصحابة, وخلص المشركون إلى رسولِ الله في، فجرحوه جراحات وكسروا رباعيته, وقُتِلَ صاحب اللواء مصعب بن عمير بين يديه, فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب, وترس أبو دجانة على رسول الله في بظهره يحميه والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك, ثم أقبلَ رسول الله في نحو المسلمين, فاجتمعوا إليه ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه.

## أسباب ما أصاب المسلمين يوم أُحد:

#### أولا": أسباب تتعلق بتقصير السلمين

وهي الأسباب الأهم في الهزيمة، وقد أشارَ القرآن الكريم إلى أَنَّ أسباب الخصارة في أُحد ترجع كلُها إلى تقصير بعض الصحابة في طاعة النبي وحبِّهم للدنيا. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَإِذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذَنِهِ مَّ حَقَى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَلَقَدُ مَا اللّهُ وَعَدَهُ وَإِذَ تَحُسُونَهُم بِإِذَنِهِ مَّ حَقَى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَلَقَدُ مَنَ اللّهُ وَعَصَيْتُم مِن ابَعَدِ مَا أَرَى كُم مَّا تُحِبُونَ مِنصَمُ مَن يُرِيدُ الْآخِر وَعَصَيْتُم مِن ابَعَدِ مَا أَرَى كُم مَّا تُحِبُونَ مِنصَمُ مَن يُرِيدُ الْآخِر رَةً ثُمَّ صَرَفَكُم عَنْهُم لِبَبْتَلِيكُم وَلَقَدُ عَفَا عَن اللّهُ اللّهُ ذُو فَضَ لِ عَلَى الْمُوْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَى النّحو الآتَى: هُو وَضَ لِ عَلَى الدُنيا في سير المع كة على النحو الآتى:

- 1- انشغال بعض الصحابة بجمع الغنائم عند اندحار المشركين أوَّلَ المعركة, وكان الأولى بالمسلمين مطاردة المنهزمين فورَ هزيمتهم، لاستثمار النصرِ ولإيقاعِ أشدِّ النكاية بهم، وبعدها يمكن العودة لجمع الغنائم.
- 2- عدم الامتثال لأوامر الرسول ﷺ, فقد خالف بعض الصحابة من الرُماة أمرَ رسولِ الله ﷺ ، وتركوا أوامرَهُ في لزوم مواضعِهم على الجبل. ممّا أتاح للمشركين مباغتة المسلمين من الثغرة التي تركها الرماة.

وكذلك من الحكم أن يبتلي الله عز وجل المؤمنين ويتخذ منهم شهداء.

#### ثانيا: أسباب تتعلق بالمشركين

على الرغم من هزيمة المشركين في بداية المعركة غير أنّهم تمكّنوا من الاستفادة من خطأ الرماة فعملوا بعنصر المباغتة في الحرب، والمباغتة مبدأ من أهم مبادئ الحرب، ومعناها ضرب العدو من مكانٍ أو في زمان أو بأسلوب لا يتوقّعُهُ، بحيث يمكن تحطيمُ قوى العدو الماديّة والمعنوية. وكان قيامُ خالد بنِ الوليد بالالتفاف وراء قوّات المسلمين في الوقت الذي انهزم فيه المشركون مباغتة تامّة للمسلمين، فارتبكتْ صفوفُهم بدرجة لم يفرّقوا معها بين قوات عدوّهم وبين قوّاتهم، كما تحطّمت معنوياتُ الكثير منهم وأصبحوا لا يعرفون ما يصنعون.

## غزوة حمراء الأسد سنة ثلاث من الهجرة

## عدد الحصص 2 النهداف



2. أن يذكر الطالب سبب إجلاء بنى النضير.

3. أن يوضِّح الطالب حكم قطع شجر يهود بني النضير .



## إجلاء يهود بني النضير في السنة الرابعة من الهجرة

### سبب الإجلاء (الخيانة والغدن:

وسبب الإجلاء أنّ رسولَ الله في ذهب إلى بني النضير يسألهم المساهمة في دفع ديّتين لرجلين من بني عامر معاهدين قتلهما أحد المسلمين، فلما أتاهم الرسول في قالوا: "نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت" ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، ورسول الله في إلى جانب جدار من بيوتهم قاعد، قالوا فمَنْ رجلٌ يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه. فانتدبَ لذلك عمرو بن جحّاش بن كعب، فقال أنا لذلك، فصعد ليلقي عليه صخرة ورسول الله في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي في. فأتى رسول الله في الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة، فلحقه الصحابة حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما أرادت به اليهودُ من الغذر به.

## إجلاء يهود بني النضير:

وأمر صلًى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم، فتحصّن اليهودُ منه في الحصون، فأمرَ رسول الله الله النخيلِ والتحريق فيها، فقذف الله في قلوبهم الرُعْبَ، فسألوا رسول الله في أن يجليهم ويكفّ عن دمائهم، على أنَّ لهم ما حملت الإبلُ من أموالهم إلا السلاحَ ففعل، فاحتملوا من أموالهم ما استقلَّت به الإبلُ فخرجوا إلى خيبر، ومنهم مَنْ سار إلى الشام.

## حكم قطع نخيل بني النضير:

وذلك أنَّ النبيَّ عَلَىٰ المَّا نِزلَ على حصون بني النضير حين نقضوا العهد وأرادوا الغُدرَ بالرسول عَلَىٰ أمر بقطع نخيلهم وإحراقها. وكان ذلك عن إقرار رسول الله عَلَىٰ أو بأمره, إمّا لإضعافهم بها وإمّا لسعة المكان بقطعها. فشقَّ ذلك على اليهود وقالوا: يا محمّد، ألسنت تزعم أنّك نبيِّ تريدُ الصلاح؟ أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إباحة الفسادِ في الأرض؟ فنزل قوله تعالى: ﴿ مَا فَطَعَتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَايِمةً عَلَىٰ أُصُولِها فَإِذْنِ اللهِ في السيرة: "ذكر تعالى حِكْمة مَا وَقع من تحريق نَخْلهمْ وَترك ما بقى لَهُم، وَأَن ذَلِك كُله سَائِغ فَقَالَ: "مَا قطعتُمْ من لينَة" وَهُو جَيدُ التَمْرِ " أَوْ تَرَكْتُمُوها قَائِمةً عَلَى أُصُولها فبإذن الله" أَنَّ الْجَمِيع قَدْ أُذِنَ مَا فَهِ فِيهِ قَلْنِعْمَ مَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذَلِك، وَلَيْسَ هُوَ بِفَسَادٍ كَمَا قَالَهُ شِرَارُ الْعِبَادِ، إنَّمَا هُوَ إِظْهَارٌ لِلْقُوّةِ وَإِخْزَاءٌ لِلْكَفَرَةِ الْفَجَرَةِ .

## غزوة الأحزاب في شوال سنة خمس من الهجرة

## عدد الحصص 2 الأهداف



2. أن يذكر الطالب أسباب فشل المشركين في الاحزاب.



## سبب الغزوة:

وسببها تآمر اليهود على المسلمين إذ خرج أشرافهم، كسلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق وغيره، إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسولُ اللّه على رسولُ الله على من أنفسهم النصر لهم. فحزَبوا الأحزاب على رسولُ الله على فأجابتهم قريش وغطفان ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب. فخرجت قريش بقيادة أبي سفيان في أربعة آلاف. ووافقهم بنو سليم بمر الظهران، وينو أسد، و فزارة وأشجع وغيرهم. فكان من وافي الخندق من المشركين عشرة آلاف.

### حفر الخندق والاستعداد للعدو:

فلما سمع رسول اللَّه على بمسيرهم إليه استشار أصحابه. فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة. فأمر رسول اللَّه على بالشروع في الحفر فبادر إليه المسلمون. وعمل فيه رسول الله على بنفسه. ثم تهيأ رسول اللَّه على في ثلاثة آلاف من المسلمين فتحصن بالجبل من خلفه، جبل سلع، وبالخندق أمامه. وأمر بالنساء والذراري فجعوا في آطام المدينة.

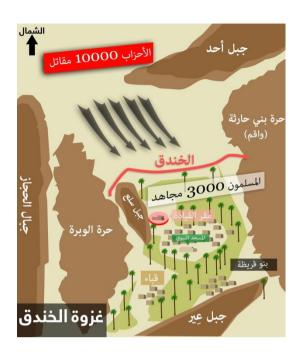

### اشتداد البلاء على السلمين:

## تفرق الأحزاب ونزول نصر الله:

لمّا أراد الله سبحانه أن يهزم الأحزاب هيّا الأسباب لذلك، فوقع حادثين شتت الله بهما جمع الأحزاب، وهذان الحادثان هما:

(1) البخاري، الحديث رقم (4110).

# خزوة بني قريظة

## عدد الحصص [] الأهداف





3. أن يلاحظ الطالبُ قوّة المسلمين واستبسالهم.



وسبب الغزوة أَنَّ يهود بني قريظة نقضوا عهدهم مع رسول الله ﷺ يوم الخندق. وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لمَّا رَجَعَ النبي ﷺ مِنَ الخَنْدَقِ، وَوَضَعَ السِّلاَمُ، فَقَالَ: "قَدْ وَضَعْتَ السِّلاَمُ؟ وَوَضَعَ السِّلاَمُ وَاغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ: "قَدْ وَضَعْتَ السِّلاَمُ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتَاهُ، فَاخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ: فَإِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: هَا هُنَا، وَأَشَارَ إلى بَنِي وَاللَّهِ مَا وَضَعْتَاهُ، فَأَخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ: فَقال رسول اللَّه ﷺ لأصحابه: «لاَ يُصَلِّينً أَحد العَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُريْظَةَ» (2).

### حکم سعد بن معاذ:

روى الإمام أحمد في المسسند عن أمّ المؤمنين عائشسة أنّها قالت "فَأَتَاهُمْ رسول اللّهِ عَلَى فَحَاصَرَهُمْ خَمْساً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فلما اشْتَدَّ حَصْرُهُمْ وَاشْتَدَّ الْبَلَاءُ، قِيلَ لَهُمْ: انْزِلُوا عَلَى حُكْم رسول اللّهِ عَلَى السّنَشَارُوا أَبَا لُبَابَةَ بننَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ الذَّبْحُ. قَالُوا: نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وكان قد أصيبَ بجروح في الخندق، فَقَالَ رسول اللّهِ عَلَى حُكْمِ «انْزِلُوا عَلَى حُكْمٍ وكان قد أصيبَ بجروح في الخندق، فَقَالَ رسول اللّهِ عَلَى حُكْمِ

<sup>(1)</sup> البخاري الحديث رقم (4117).

<sup>(2)</sup> البخاري الحديث رقم (946).

سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ» فَنَزَلُوا، وَبَعَثَ رسول اللَّهِ عَلَيْهِ، وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرٍو، حَمَارٍ عَلَيْهِ إِكَافَ مِنْ لِيفٍ، قَدْ حُمِلَ عَلَيْهِ، وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرٍو، حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النِّكَايَةِ وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ. (وهو) لَا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ شَسِيْنًا، وَلَا يَلْتَقِتُ إِلَيْهِمْ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِمْ، الْتَقَتَ إلى قَوْمِهِ، فَقَالَ: قَدْ آنَ لِي أَن لَا يُرْجِعُ اللَّهِ فَيهِمْ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِمْ، النَّقَتَ إلى قَوْمِهِ، فَقَالَ: قَدْ آنَ لِي أَن لَا اللَّهِ فَي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ... قَالَ رسول اللَّهِ عَلَى المَّهُ فَيهِمْ، وَتُقْسَمَ أَمُوالُهُمْ... فَقَالَ رسول أَخْكُمُ فِيهِمْ، أَن تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، وَتُقْسَمَ أَمُوالُهُمْ... فَقَالَ رسول اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى المَدِينَةُ فَخَدَى اللَّهُ عَلَى المَدِينَةُ فَخَدَى اللَّهُ عَلَى المَدينَة فَخَدَى اللهِ عَلَى المَدِينَةُ فَخِدَى اللَّهُ عَلَى المَدينَة فَخَدَى اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَنْ المَوْلِهُمْ فَي تَلْكُ الخَنَادَى ...

## اغتيال أبي رافع اليهودي:

#### مبادرة الخزرج لقتل أبي رافع:

(1) الحديث رقم (25097).

### قصة اغتيال أبي رافع:

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَارْبٍ، قَالَ: بَعَثَ رسول اللَّهِ عَلَيْ الى أَبِي رَافِع اليَهُودِيِّ رِجَالاً منَ الأَنْصَارِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّه بْنَ عَتيك، وَكَانَ أَبُو رَافِع بُؤْذِي رسول اللَّه عَلِيْ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَازِ، فلمّا دَنَوْا مِنْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَـرْجِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّه لأَصْـحَابِه: اجْلسُـوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلَقٌ، وَمُتَلَطِّفٌ للْبَوَّابِ، لَعَلِّي أَن أَدْخُلَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ البَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْيِه كَأَنَّهُ يَقْض \_ حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ البَوَّابُ، يَا عَبْدَ اللَّه: إِنْ كُنْتَ تُريدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ البَابَ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ، فلمّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ البَابَ، ثُمَّ عَلَّقَ الْأَغَالِيقَ عَلَى وَبَد، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا، فَفَتَحْتُ البَابَ، وَكَانَ أَبُو رَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فِي عَلاَلِيَّ لَهُ، فلمّا ذَهَبَ عَنْهُ أهل سَمَره صَعِدْتُ اِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابِاً أَغْلَقْتُ على منْ دَاخل، قُلْتُ: إِن القَوْمُ نَذرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَىَّ حَتَّى أَقْتُلُهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْه، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتِ مُظْلِم وَسِطَ عِيَالِه، لاَ أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ البَيْت، فَقُلْتُ: يَا أَيَا رَافِع، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَصْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ، فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئاً، وَصَاحَ، فَخَرَجْتُ مِنَ البَيْتِ، فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدِ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِنَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِع؟ فَقَالَ: لِأُمِّكَ الوَيْلُ، ان رَجُلاً فِي البَيْتِ ضَرَبِنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَأَصْربُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنَتُهُ وَلَمْ أَقْتُلُهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظِبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِه، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَاباً بَاباً، حَتَّى انْتَهَيْتُ إلى دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعْتُ رِجْلِي، وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْضِ، فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَة مُقْمِرة، فَانْكَسَرَتْ سَناقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَة، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى البَابِ، فَقُلْتُ: لاَ أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ: أَقَتَالْتُهُ؟ فلما صَاحَ الدّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّور، فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِع تَاجِرَ أَهِلِ الحِجَازِ، فَانْطَلَقْتُ إلى أَصْحَابِي، فَقُلْتُ: النَّجَاءَ، فَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِع، فَانْتَهَيْتُ إلى النبي عَلَيْ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: «ابْسُطْ رِجْلَكَ» فَسِسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ" (1).

(1) صحيح البخاري، الحديث رقم (4039).

## صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة

## عدد الحصص 2 الأهداف





3. أن يبيِّنَ الطالب أهم نتائج الصلح.



خرج رسول اللّه على وأشعره وأحرم بالعمرة ثمّ نزلَ بأقصى الحديبية، وكانت قريش قد جمعوا فقلّد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة ثمّ نزلَ بأقصى الحديبية، وكانت قريش قد جمعوا جموعاً يريدون مقاتلته وصدّه عن البيت، فأرسل على الله الله ويش عثمان بن عفان المعلمين لم يأتوا لقتال وإنما جاؤوا عُمّاراً، وليدعوهم إلى الإسلام. فانطلق عثمان إلى مكّة ليبلغ قريش الرسالة، ثمّ شاع بين المسلمين أنَّ عثمان الله قد قُتل. فدعا رسول اللّه على إلى البيعة. فتبادروا إليه وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفرُوا. فأخذَ بيد نفسه وقال هذه عن عثمان. وفيها نزل قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ المُقْمِنِكَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ مَّتَ الشَّجَرة فَعَلِمَ مَافِى قَلُوبِهِمْ فَأَنزَلُ السَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا النبي عَمْ و ليفاوض المسلمين فقال النبي على «قد سهل لكم من أمركم». فتصالحا فكان ممًا تعاهدا عليه:

- أن يرجع النبي ﷺ وأصحابُهُ عامَهُم هذا دونَ أن يدخلوا مكّة، فإذا كان العامُ القادمُ دخلوها لمدّة ثلاثة أيام بدون سلاح إلّا السيوف في قرابها.
  - 2- وضع الحرب بين المسلمين ومشركي مكَّة لمدَّة عشر سنين.

- 3- من أحب أن يدخل في عقد رسول الله ﷺ فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش فعل.
- 4- من أتى النبي ﷺ من قريش مسلماً من غير إذن وليه ردّه عليهم، أمّا مَنْ
   جاء قريشاً من عند النبي فلا يردونه عليه.

فقال المسلمون سبحان اللَّه! كيف يُرَدُّ إلى المشركين وقد جاء مسلماً, فبينما هم كذلك أذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا أوَّلُ ما أقاضيك عليه أن تردَّهُ إلىَّ.



#### موقف الصحابة من صلح الحديبية:

أثارت بنودُ صلح الحديبية عاطفةَ بعضِ الصحابة، إذ رأوا أنَّ ظاهرها لم يكن في صالح المسلمين، فقد قال عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: "يَا رسولَ اللَّهِ، أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ فَقَالَ: «بَلَى»، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «بَلَى»،

قَالَ: فَعَلاَمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، أَنْرْجِعُ ولِمّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ الخَطَّابِ، إِنِّي رسول اللَّهِ، وَلَنْ يُضَيِّعْنِي اللَّهُ أَبَداً»"(1).

ثم "أمرَ رسول اللَّهِ عَلَيْ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: «انْحَرُوا الْهَدْيَ، وَاحْلِقُوا»، قَالَ: فَوَ اللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ، مِنْهُمْ رَجَاءَ، أن يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْراً، فلما لَمْ يَقُمْ أحد مِنْهُمْ، قَامَ رسول اللَّهِ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ، فَقَالَ: «مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ»، قَالَتْ أُمُ سَلَمَةَ أَوْ تُحِبُ ذَاكَ اخْرُجْ، وَلَا تُكَلِّمَنَ أَحَداً، مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَبَدْعُو حَالِقَكَ، فَقَامَ النبي عَلَى فَخَرَجَ، وَلَا تُكلِّمنَ أَحَداً، مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى نَحْرَ، بُدْنَكَ، فَتَدْعُو حَالِقَكَ، فَقَامَ النبي عَلَى فَخَرَجَ، وَلَمْ يُكلِّمُ أَحَداً مِنْهُمْ، حَتَّى نَحْرَ، بُدْنَهُ، ثُمَّ دَعَا حَالِقَهُ، فَقَامَ النبي عَلَى فَخَرَجَ، وَلَمْ يُكلِّمُ أَحَداً مِنْهُمْ، حَتَّى نَحَرَ، بُدْنَهُ، ثُمَّ دَعَا حَالِقَهُ، فَعَلَمُ أَمْ اللهِ فَعَلُهُمْ، يُحَلِّقُ بَعْضاً، حَتَّى كَادَ بَعْضَهُمْ يَقْتُلُ بَعْضَاءً مَنْ مَنَى كَادَ بَعْضَهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً ، حَتَّى كَادَ بَعْضَهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً اللهُ عَلَى النَّاسُ جَعَلُ بَعْضُهُمْ ، يُحَلِّقُ بَعْضاً ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضَاءً ، فَلَا اللّهُ اللّهُ النَّاسُ جَعَلَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

## نتائج صلح الحديبية (الفتح المبين):

لمَّا أَبرِم رسول الله ﷺ اتفاق الحديبية، سار عائداً إلى المدينة وفي طريق عودته نزلت سورة الفتح. قال تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَبُيتِمَ فِعَمَدُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَضُرَكَ اللهُ نَصَرًا ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَبُيتِمَ فِعَمَدُ اللهِ عَلَى عُمَرَ إلى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رسول اللهِ عَلَى عُمَرَ إلى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رسول اللهِ ، أَوَ فَتُحُ هُو؟ قَالَ: «نَعَمْ»"(3).

قال الزُّهْرِي: "فَمَا فُتِحَ فِي الإسلام فَتْحٌ قَبْلَهُ كَانَ أَعْظَمَ مِنْهُ، إِنَّمَا كَانَ الْقَتِالُ حَيْثُ الْتَقَى النَّاسُ، فلما كَانَتْ الْهُدْنَةُ، وَوُضِ عَتْ الْحَرْبُ، وَآمن النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَالْتَقَوْا فَتَفَاوَضُوا فِي الْحَدِيثِ وَالْمُنَازَعَةِ، فَلَمْ يُكَلِّمُ أحد بالْإسلام

- (1) البخاري الحديث رقم (3182).
  - (2) صحيح ابن حبان (4872).
- (3) البخاري الحديث رقم (3182).

يَعْقِلُ شَـيْئاً إِلَّا دَخَلَ فِيهِ، وَلَقَدْ دَخَلَ فِي تِينِكَ السَّنَتَيْنِ مِثْلُ مَنْ كَانَ فِي الإسلام قَبْلَ ذَلكَ أَقْ أَكْثَرَ. "

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: 'وَالدَّلِيلُ عَلَى قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رسول اللَّهِ ﷺ خرج إلى الحديبيّة فِي ألف وَأَرْبع مائة، فِي قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ خَرَجَ عَامَ فَتْحِ مكَّة بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ فِي عَشْرَةٍ آلَافٍ).

ومن مظاهر الفتح المبين في صلح الحديبية انقلاب بعض البنود التي اعتقدتها قريش مكاسب لها إلى خسارة كبرى، ويخاصة البند الذي يفرض على المسلمين ردّ من أتاهم مسلماً من قريش دون أذن وليه، وذلك بسبب ما جرى من قصة أبى بصير.

## قصم أبي بصير:

لمًا رجع رسول الله إلى المدينة جاءه أبو بصير، رجل من قريش، مسلماً، فأرسل المشركون في طلبه رجلين وقالوا: العهد الذي بيننا وبينك. فدفعه إلى الرجلين. فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة قتل أبو بصير أحد الرجلين وفرَّ الآخر. حتى بلغ المدينة. فدخل المسجد. فقال رسول اللَّه ﷺ «لقد رأى هذا ذعراً» فلمّا انتهى إليه قال قُتِل واللَّه صاحبي، وإني لمقتول. فجاء أبو بصير، فقال يا نبي اللَّه قد أوفى اللَّه ذمتك، قد رَبَتَنِي إليهم فنَّجاني اللَّه منهم. فقال ﷺ «ويل أمّه مسنعَر حرب لو كان له أحد».

فخرج أبو بصير حتى أتى سيف البحر. وانضمَّ إليه أبو جندل بعد أن هرب من المشركين فلحق بأبي بصير. ثم أخذَ يلتحقُ به كل من أسلمَ من قريش. حتى اجتمعت منهم عصابة. فكلَّما سمعوا بعير لقريش خرجت إلى الشام إلّا اعترضوا لها، فقاتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي على تناشده الله والرحم لمَّا أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن. ويذلك أسقطت قريش هذا البند.

## غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة

## عدد الحصص 2 النهداف





أن يذكر الطالبُ سببَ غزوة خيبر.
 أن يذكر الطالبُ سببَ غزوة مؤتة.

#### سبب الغزوة:

بعد عودة الرسول و من الحديبية أقام في المدينة مدَّة وجيزة ثم خرج الى خيبر، وكانت خيبر قد أصبحت بعد جلاء اليهود عن المدينة ملجأ لكثير من اليهود الحانقين على الإسلام، وكانوا يتربَّصون بالمسلمين الدوائر، ويتآمرون مع غطفان لغزو المدينة، فأراد الرسول و أن ينهي شرّهم، فأذن للمسلمين بالمسير إلى يهود خيبر.

## السير إلى خيبر:

وعَنْ أَنَسٍ عَلَىٰ قَالَ: سَارَ رسول اللّهِ عَلَیْ إلی خَیْبَرَ فَانْتَهَی إِلَیْهَا لَیْلاً، وَكَانَ رسول اللّهِ عَلَیْ إِذَا طَرَقَ قَوْماً لَمْ یُغِرْ عَلَیْهِمْ حَتَّی یُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ یَکُونُوا یُصَلُّونَ أَغَارَ عَلَیْهِمْ حِینَ یُصْبِحُ، فلمّا أَصْبَحَ رَکِبَ وَرَکِبَ الْمُسْلِمُونَ، وَخَرَجَ أهل الْقَرْیَةِ وَمَعَهُمْ مَکَاتِلُهُمْ وَمَسَاحِیهِمْ، فلما رَأُوا رسول اللّهِ الْمُسْلِمُونَ، وَخَرَجَ أهل الْقَرْیَةِ وَمَعَهُمْ مَکَاتِلُهُمْ وَمَسَاحِیهِمْ، فلما رَأُوا رسول اللّهِ عَلَی قَالُوا: محمد وَالْخَمِیسُ، فَقَالَ رسول اللّهِ عَلَی: «اللّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَیْبَرُ، إِنّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِینَ». فأخذ رسول الله عَلَی یفتح حصونهم حصناً حین أن خطب حصناً ویأخذ أموالهم، وسبی نساءهم، وکانت صفیّة بنت حیی بن أخطب

منهم، فاصطفى رسول الله على صفية لنفسه. فلمّا أيقتتِ اليهودُ بالتهلكة نزل سلام بن أبي الحقيق فصالحهم على حقن الدماء وعلى الذرِّية ويخرجون من خيبر، ويخلون ما كان لهم من مال وأرض. وعلى الصفراء والبيضاء<sup>(1)</sup> والحلقة إلّا ثوباً على ظهر إنسان. فلمّا أراد أن يجليهم قالوا: نحن أعلمُ بهذه الأرض منكم. فدعنا نكون فيها. فأعطاهم إيّاها، على شطر ما يخرج من ثمرها وزرعها.

#### عزوة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة

## سبب الغزوة المباشر:

وسببها أنَّ رسول اللَّه عَلَيْ بعث الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك الروم فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسَّاني. فقتله، ولم يُقتَلُ لرسولِ اللَّه عَلَيْ رسولُ غيره، فاشتدَّ ذلك عليه.

## خروج جيش الأمراء:

فبَعَثَ رسول اللهِ ﷺ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ فَقَالَ: "عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَة، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً" فتجهّزوا. أُصِيبَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً" فتجهّزوا. وهم ثلاثة آلاف. ثم مضوا حتى نزلوا معان. فبلغهم أَنَّ هرقل بالبلقاء في مائة ألف من الروم وانضمَّ إليه من لخم وجذام وغيرهم من العرب الخاضعين لحكم الروم.

<sup>(1)</sup> الصفراء= الذهب , والبيضاء= الفضة .

#### تشاور الصحابة لما رأوا كثرة جيش الروم:

فلما بلغ المسلمين كثرة جيش الروم أقاموا بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا: "تَكْتُبُ إلى رسول عَلَيْ فَنُخْبِرُهُ بِعَدَدِ عَدُونَا، فَإِمَّا أَن يُمِدَّنَا بِرِجَالِ وَإِمَّا أَن يَأْمُرَنَا بِأَمْرِهِ فَنَمْضِي لَهُ، فَشَجَّعَ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ النَّاسَ، وَقَالَ: يَا قَوْمُ وَاللهِ إِنَّ الَّذِي تَكْرَهُونَ لَلَّذِي خَرَجْتُمْ لَهُ تَطْلُبُونَ الشَّهَادَةَ، وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ، وَلا كُثْرَةٍ، إِنَّمَا نُقَاتِلُهُمْ بِهَذَا الدِّينَ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللهُ بِهِ، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا وَلا كُثْرَةٍ، إِنَّمَا نُقَاتِلُهُمْ بِهَذَا الدِّينَ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللهُ بِهِ، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسلمون ومضوا حتى هِيَ إِحْدَى الْحُسلمون ومضوا حتى الحازوا إلى مؤتة.

## استشهاد أمراء السلمين:

ثم اقتتل المسلمون مع الروم والراية في يد زيد. فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم. فأخذها جعفر فقاتل بها. حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها. ثم قاتل حتى قطعت يمينه. فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره. فاحتضن الراية حتى قتل. وله ثلاثة وثلاثون عاماً . ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة. فجعل يستنزل نفسه ويتردّد بعض التردد، ثم أنشد يقول

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَــنْزِلِنَّه تَنْزِلِنَّ طَائِعَةً أَوْ لَتُكْـرَهِنَّه إِن أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُوا الرَّنَّه مَالِي أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الْجَنَّـه قد طَالَمَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَّه هَلْ أَنْتِ إِلَّا نُطْفَةٌ فِي شَـنَّه

فتقدَّمَ عبدُ الله بن رواحة بالراية، فقاتل حتى قُتِلَ. ثم اختار المسلمون خالدَ بن الوليد فلمّا أخذ الراية تمكَّنَ من ترتيب انسحاب آمن للمسلمين.

## فتحمكت

## عدد الحصص [] النهداف





وسببها أنَّ قريشاً خرقَتُ أحد بنود صلح الحديبية لمَّا أعانت حُلفاءَها بكراً في عدوانهم على خُزاعة وهم حلفاء رسول الله على فطلبت خزاعة النُصرة من رسول الله على أصحابه بالجد والتهيؤ، وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش، حتى نبغتها في بلادها» ثم مضى رسول الله على وعمى الله الأخبار عن قريش، لكنَّهم كانوا على وجل. فسار رَسُول الله على في عشرة آلافٍ من المسلمين، ثم إنَّ أبا سفيان أسلم بعد أن أتى به العبَّاسُ إلى رسول الله على ثم قالَ الْعبَّاسُ: تَع رسول الله على أب شمقالَ الله عَلى أب شمقالَ الله عَلى من أغلَق بَابَهُ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُو آمِنٌ،



#### خبر حاطب بن أبي بلتمة الله:

<sup>(1)</sup> البخاري الحديث رقم (4890).

## فتح مكت:

رجع أبو سفيان إلى أهل مكة بعد إسلامه يحذّرهم، فلما جاء قريشا صرخ بأعلى صوته: "هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن" فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. وسار رسول الله على حتى دخل مكة من أعلاها، وأمر خالد بن الوليد فدخلها من أسفلها. وبعد أن قضى المسلمون على بعض المقاومين من المشركين، ذهب رسول الله على والمهاجرين والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، حتى دخل المسجد. فأقبل إلى الحجر فاستلمه. ثم طاف بالبيت. وفي يده قوس، وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنماً. فجعل يطعنها بالقوس، ويقول: ﴿ ... جَاءَ الْحَقِّ وَالْمهاجرين وَالْمهاجرين وَالْمهاجرين وَالْمهاجرين وَالْمهابرين وَلْمُ وَلَى فيها الصور، ورأى ورَهَى أَبْكِلُلُ إِنَّ الْبَعِلُ كَانَ رَهُوقًا ﴿ ... وكان ممًا قاله: «يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم، قال: فإنّي أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تَتْرُبِبَ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ، اذهبوا فأنتم الطلقاء» .

ثم بعث صلًى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي حول مكّة فكسرت كلّها، منها اللاتُ والعزى ومناةُ. ونادى مناديه بمكّة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر: فلا يدع في بيته صنماً إلّا كسره.

## غزوة حنين في سنة الثامنة من الهجرة

#### عدد الحصص (2) الأهداف



2. أن يذكر الطالب سبب غزوة تبوك.

3. أن يذكر الطالب نتائج غزوة تبوك.



وقد أشار الله سبحانه إلى هذه المعركة بقوله تعالى: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللّهُ فِي مُولِكُ مُ اللّهُ فِي مُولِكُ مَعْ اللّهُ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمُ كَثَرْتُكُمُ فَكُمْ تَغْنِ عَنَكُمُ شَيًّا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ مُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدْبِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَزَلَ ٱللّهُ سَكِينَتُهُ, عَلَى وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ مُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدْبِرِينَ ﴿ ثُمَ أَزَلَ ٱللّهُ سَكِينَتُهُ, عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمُ تَرَوْهَا وَعَذَبَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَآهُ اللّهُ تعالى المؤمنين الفضله وإحسانه الْكَيْفِرِينَ ﴿ يَهُ اللّهُ مُنِينَ الفضله وإحسانه والمَالِينَ الفَصْلَة وإحسانه والمَالِينَ اللّهُ وَمَنِينَ الفَصْلَة وإحسانه والمُسْتَعَالَي المؤمنين الفضلة وإحسانه اللّهُ وَيَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

عليهم لمّا نصرهم في مواطن كثيرة، وإنّ ذلك كان بتأييد من الله ويتقديره، لا بعد ولا بعد ولا بعدة، بل كان النصر من عنده وحده سواع أقلّ الجمع أو كثر، غير أنّهم في حنين أعجبتهم كثرتهم، فما أغنت عنهم شيئاً، فولّوا مدبرين إلّا القليل الذين ثبتوا مع رسول الله على أنه تعالى لمّا أنزلَ سبحانه نصره وتأييده على رسوله وعلى القلّة التي ثبتت معه، ليُعلِّمهُم أنّ النصرَ من عندِه سبحانه وحده، لا بعد ولا بعدّة. قال تعالى: ﴿ ... كم مِن فِنَةٍ قَلِيكَ قِلْمَا أَنْ لَا تَعَالَى اللهُ عَلْمَهُم أنّ النصرَ من عندِه سبحانه وحده، لا بعد ولا بعدّة.

## غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة

وكانت في زمان عسرة من الناس، وجدب من البلاد، حين طابت الثمار، فالناس يحبُّون المقام في ثمارهم وظلالهم. وكان صلَّى الله عليه وسلم قلَّما يخرج في غزوة إلَّا ورَّى بغيرها، إلّا ما كان منها، فإنه جلاها للناس لبعد الشقَّة، وشدَّة الزمان.

وقد محّص الله سبحانه في هذه الغزوة إيمان الناس وكشف بها السرائر وخفايا القلوب، ثم إنَّ رسول الله على النفقة. فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا. وأنفق عثمان شه ثلاثمائة بعير بأحلاسها، وأقتابها وعدتها، وألف دينار عيناً. وجاء البكَّاؤون يستحملون رسول الله على فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. وجاء المعذِّرون من الأعراب ليؤذن لهم، فلم يعذرهم. وشهدها رسول الله على ثلاثين ألفاً من الناس، والخيل عشرة آلاف فرس.

#### المتخلفون عن الغزوة:

لمَّا سارَ رسول الله ﷺ، حتى إذا كان ببعض الطريق جعلوا يقولون: تخلَّف فلان، فيقول: «دعوه، فإن يكُ فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكُ غير ذلك فقد أراحكم الله منه "».

فتخلّف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلّف نفرٌ من المسلمين من غير شكّ ولا ارتياب، منهم الثلاثة، كعب بن مالك. وهلال بن أمية. ومرارة بن الربيع. وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلثّلَاثَةِ ٱلّذِينَ خُلِفُواْ حَتَى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لا مَلْجَاً مِن اللّهِ إِلّا إِلَيْهِ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَحُوبُوَّا إِنَّ اللّهَ هُو النّوَا بُونِهُمْ الرّحِيمُ ﴿ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّحِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## قصم ابي خيثمم:

ودخل أبو خيثمة إلى أهلِهِ في يوم حار، بعد ما سار رسول الله على أياماً، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط، قد رشّت كلُّ واحدة منهما عريشها، ويرَّدت له ماء، وهيَّأت له طعاماً. فلمَّا دخل قام على باب العريش، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا. فقال: "رسول الله في الضحِّ والريح والحر، وأبو خيثمة في ظلِّ بارد، وطعام مهيأ، وامرأة حسناء؟ ما هذا بالنصف". ثم قال: "والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله في في في أدرك رسول الله في حين نزل تبوك.

#### من نتائج غزوة تبوك:

ولمّا انتهى رسول الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله المربة، وكتب لهم كتاباً. فهو عندهم. ثم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، وقال لخالد: «إنك تجده يصيد البقر» فخرج

خالد حتى جاء به على رسول الله على المسول على الجزية، ثم خلّى سبيله. فرجع إلى قريته. وأقام الرسول على عثرين ليلة يقصر الصلاة، وهرقل يومئذ بحمص. ثم انصرف رسول الله على بالمسلمين إلى المدينة. وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله على بنفسه. وأنزل الله فيها سورة براءة. كانت تسمّى في زمان النبيّ على ويعده "المبعثرة "لمّا كشفت من سرائر المنافقين وخبايا قلويهم.

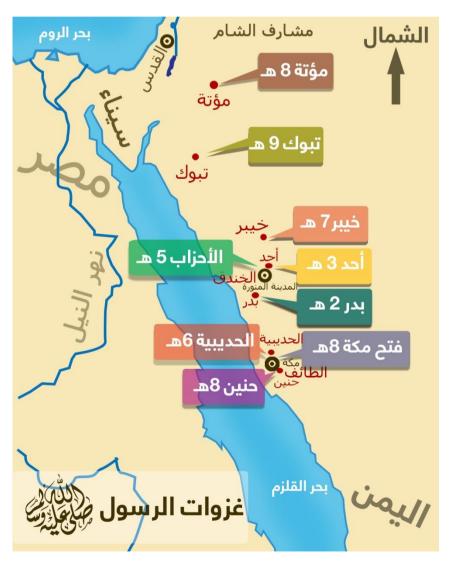

## تأمير أبي بكرعلى الحج (سنة تسع من الهجرة)

## عدد الحصص 2 الأهداف







بعث رسول الله ﷺ أبا بكر أميرا على الحجّ، ليقيم للمسلمين حجّهم، وأمره أَن يؤَذِّنَ فِي النَّاسِ «لاَ يَحُج بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ»(1).

ثم نزلت سورة براءة، قال ابن هشام "وَنَزَلَتْ بَرَاءَةٌ فِي نَقْضِ مَا بَيْنَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ: رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ: أَن لَا يُصَدَّ عَنْ الْبَيْتِ أحد جَاءَهُ، وَلَا يَخَافُ أحد فِي الشَّهْرِ الْحِرَامِ. وَكَانَ ذَلِكَ عَهْداً عَامًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ مِنْ أهل الشَّرِكِ، وَكَانَتْ بَيْنَ ذَلِكَ عُهُودٌ بَيْنَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَبَيْنَ قَبَائِلَ مِنْ الْعَرَبِ خَصَائِصَ، إلى آجَالٍ مُسَمَّاةٍ".

قال تعالى: ﴿ بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۚ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي ٱللّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَأَذَنُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَصْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ ۗ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ مَّ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ

(1) البخاري الحديث رقم (4363).

#### تفسير البراءة:

جاء في تفسير الطبري عن ابن عباس، قال: "براءةً من المشركين الذين كان لهم عهد يوم نزلت "براءة"، فجعل مدَّة مَنْ كان له عهد قبل أن تنزل "براءة"، أربعة أشهر، وأمرهم أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وجعل مدة المشركين الذين لم يكن لهم عهد قبل أن تنزل "براءة"، انسلاخ الأشهر الحرم، وإنسلاخ الأشهر الحرم من يوم أذن ببراءة إلى انسلاخ المحرّم، وهي خمسون ليلة: عشرون من ذي الحجة، وثلاثون من المحرم (فإذا انسلخ الأشهر الحرم) إلى قوله: (واقعدوا لهم كل مرصد) ، يقول: لم يبق لأحدٍ من المشركين عهد ولا ذمّة منذ نزلت "براءة" وإنسلخ الأشهر الحرم، ومدّة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل "براءة"، أربعة أشهر من يوم أذّن ببراءة، إلى عشر من أوّل ربيع الآخر، فذلك أربعة أشهر".

## عام الوفود سنة تسع من الهجرة 👆

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ معلّلاً سبب إقبال الناس على الدخول في دين الله أفواجاً سنة تسع: "وَإِنَّمَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَرَبَّصَ بِالْإِسْلَامِ أَمْرَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَمْرَ رسول اللَّهِ عَلَيْ ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشاً كَاثُوا إِمَامَ النَّاسِ وَهَادِيَهُمْ، وَأَهْلَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَصَرِيحَ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَقَادَةَ الْعَرَبِ لَا يُنْكِرُونَ الْحَرَامِ، وَصَرِيحَ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَقَادَةَ الْعَرَبِ لَا يُنْكِرُونَ

ذَلِكَ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي نَصَبَتْ لِحَرْبِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَخِلَافَهُ، فَلَمَا أَفْتُتِحَتْ مَكَة، وَدَانَتْ لَهُ قُرَيْشٌ، وَدَوَّخَهَا الْإِسْلَامُ، وَعَرَفَتْ الْعَرَبُ أَنَّهُ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِحَرْبِ رَسُولَ اللَّهِ عَدَاوَتِهِ، فَدَخَلُوا فِي دِينِ اللَّهِ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ، أَفُوَاجاً، رَسُولَ اللَّهِ عَنْ وَلَا عَدَاوَتِهِ، فَدَخُلُوا فِي دِينِ اللَّهِ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ، أَفُواجاً، يَضُرُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَى لِنَبِيهِ عَلَى إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللَّهِ وَلَا يَعْرَبُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَاعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْوَقُودُ فِي كَثَرَتُهَا وَتِتَابِعُهَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

## حجة الوداع سنة عشر من الهجرة

وفي سنة عشر من الهجرة مضى رسول الله الله الله على الله ويكررُ الهدي. فأرى الناس مناسكهم، وعلَّمَهُم سُنَنَ حجَهم. وهو يقولُ لهم ويكررُ عليهم «أيُها الناسُ خذوا عني مناسككم. فلعلَّكم لا تلقوني بعد عامكم هذا» ثم عليهم «أيُها الناسُ خذوا عني مناسككم. فلعلَّكم لا تلقوني بعد عامكم هذا» ثم إنَّ رسول اللّه على خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ أَيُ يَوْمِ هَذَا؟»، قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: «فَأَيُ بَلَدٍ هَذَا؟»، قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: «فَأَي بَلَدٍ هَذَا؟»، قَالُوا: بَلَدٌ عَرَامٌ، قَالَ: «فَأَي بَلُدٍ هَذَا؟»، فَأَعَادَهَا مِرَاراً، ثُمَّ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَبِهرِكُمْ هَذَا»، فَأَعَادَهَا مِرَاراً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ – قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَالِهُ اللهَائِقِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "(1). وكانت هذه الحجَّة تسمَّى ترْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً، يَضْرَبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "(1). وكانت هذه الحجَّة تسمَّى "حجة الوداع" لأنَّه صلّى الله عليه وسلم لم يحجَّ بعدها. فلمَا انقضى حجه، رجع إلى المدينة صلّى الله عليه وسلم.

(1) البخاري، الحديث رقم (1739).

## تجهيزجيش أسامة لغزو الروم عدد الدسس 2 المداف

- 1. أن يعلِّل الطالبُ سبب تأخير بعث جيش أسامة بن زيد.
- أن يلاحظ الطالب مكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند رسول الله على.

ولمّا كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة. أمر رسول الله على الناس بالتهيؤ لغزو الروم. ودعا أسامة بن زيد. وأمره أن يسير إلى موضع مقتل أبيه زيد بن حارثة، فتجهّز الناس، وأوعب مع أسامة المهاجرين والأنصار. ثم استبطأ رسول الله على الناس في بعث أسامة، وكان قد بدأ به وجعه، فاشتد برسول الله وجعه. وخرج أسامة بجيشه، فعسكر بالجرف، وتتام إليه الناس. فأقاموا لينظروا ما الله تبارك وتعالى قاض في رسوله على .

#### 🔷 مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم

فلمّا زاد به وجعه، دعا نساءه فاستأذنهن: ان يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فَأَذِنَّ له، فلما كان يوم الاثنين الذي قُبِضَ فيه رسول الله على خرج إلى الناس، وهم يصلون الصبحَ فرفعَ الستر وفتح الباب. فخرج رسول الله على باب عائشة. فكاد المسلمون يتلفتون في صلاتهم – فرحاً به، حين رأوه، وتفرَّجوا عنه – فأشار إليهم: أن اثبتوا على صلاتكم، وتبسمَّم رسول الله على سروراً، لما رأى

من هيئتهم في صلاتهم. وما رؤي أحسن منه هيئة تلك الساعة. ثم رجع، وانصرف الناس، وهم يرون أنه قد أفرق من وجعه. وخرج أبو بكر على الله السنح. فتوفّي رسول الله على حين اشتد الضحى من ذلك اليوم.

## تأثر الصحابة بوفاة رسول الله ﷺ:

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنه لما مات رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيَبْعَثَنَّهُ مَا مَاتَ رَسُولُ عَلَىٰ وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي تَفْسِي إِلَّا ذَاكَ، وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ، فَلَيَقُطَعَنَ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَبَلَهُ، فَايَقُطَعَنَ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَهُبَاءً أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ المَوْتِتَيْنِ أَبَداً، قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيّاً وَمَيّتاً، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ يُنْدِقُكَ اللَّهُ المَوْتِتَيْنِ أَبَداً، قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طَبْهُ المَوْتَتَيْنِ أَبَداً، فَلَمَّا تَكُلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ، فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثَنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً عَلَىٰ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً عَلَىٰ فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ، وَمَن كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً عَلَىٰ وَأَثَنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ إِنَكَ مَيتَ وَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ، وَمَن كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ، وَقَالَ: ﴿ وَمَا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٍّ لاَ يَمُوتُ، وَقَالَ: ﴿ إِنَكَ مَيتَ وَإِنَّ مُعَرَدُ فَي كَانَ يَعْبُدُ مُعَمَّداً فَإِنَّ اللَّهَ حَيْ لَا يَمُونَ وَقَالَ: ﴿ إِنَكَ مَيْتُونَ فَي اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ حَيْ لا يَمُوتُ، وَقَالَ: ﴿ إِنَكَ مَيْتُونَ فَالَ اللَّهُ مَنْ يَلُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَنْ يَلْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَنْ يَعْبُدُ مُ اللَّهُ مَلْ يَعْبُدُ مَاكَ أَوْ وَتُولُ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الللَّهُ الْمَلْكُولُ اللَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

## ازواج النبي الله أمهات المؤمنين

كَانَ جَمِيعُ مَنْ تَزَوَّجَ رسول اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَاللَّاتِي بَنَى بِهِنَ رسول اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَاللَّاتِي بَنَى بِهِنَ رسول اللَّهِ ﷺ إحْدَى عَشَرَةَ، ومَاتَ قَبْلَهُ مِنْهُنَ ثِنْتَانِ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ. وَتُوُفِّي عَنْ تِسْعٍ. وَثِنْتَانِ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا: أَسَمَاءُ بِنْتُ النَّعْمَانِ الْعَنْدِيَّةُ، تَزَوَّجَهَا فَوَجَدَ بِهَا بَيَاضًا، فَمَتَّعَهَا وَرَدَّهَا إلى أَهْلِهَا، وَعَمْرَةُ النَّعْمَانِ الْعَنْدِيَّةُ، تَزَوَّجَهَا فَوَجَدَ بِهَا بَيَاضًا، فَمَتَّعَهَا وَرَدَّهَا إلى أَهْلِهَا، وَعَمْرَةُ

(1) البخاري الحديث رقم (3667 -3668).

بِنْتُ يَزِيدَ الْكِلَابِيَّةُ وَكَانَتْ حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، فلما قَدِمَتْ عَلَى رسول اللَّهِ عَلَى الله عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ، فَرَدَّهَا إلى اللَّهِ عَلَيْدٌ اللَّهَ، فَرَدَّهَا إلى أَهْلِهَا.

فأما أمهات المؤمنين اللاتي دخل عليهنّ رسول الله علي فهنّ:

- 1- خَدِيجَة بِنْتُ خُويْلِدٍ: وَهِيَ أَوَّلُ مَنْ تَزَوَّجَ، زَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَبُوهَا خُويْلِدُ بْنُ أَسَدِ، فَوَلَدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُولاده كُلَّهُمْ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ.
- 2- عَائِشَـهُ بِنْتَ أبي بكر الصديق: تَزَّوجها رسول اللَّهِ ﷺ بِمَكَّهُ، وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ عَشْرٍ، وَبَنَى بِهَا بِالْمَدِينَةِ، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ أَوْ عَشْرٍ، وَلَمْ يَتَزَوَّجُ رسول اللَّهِ ﷺ بِكْراً غَيْرَهَا، زَوَّجَهُ إيَّاهَا أَبُوهَا أَبُو بَكْرِ.
- 3- سَوْدَة بِنْتَ زَمَعَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ: وقد أَصْدَقَهَا رَسُولُ ﷺ أَربع مائة دِرْهَم.
- ﴿ أَيْنَبُ بِنْتَ جَحْشُ بْنِ رِئَابٍ الْأَمْدِيةَ: زَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَخُوهَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ، وَأَصْدَقَهَا رسول الله ﷺ أَربع مائة دِرْهَم، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ زَيْدِ بَنْ حَارِثَةَ، مَوْلَى رسول اللَّهِ ﷺ فَفِيهَا أَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
   ﴿ ... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيَّدُ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَكُهَا ... ﴾ .سورة الأحزاب: 37
- 5- أُمّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّةَ: وَاسْمُهَا هِنْدُ، زَوَّجَهُ إِيَّاهَا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ابْنُهَا، وَأَصْدَقَهَا رسول اللَّهِ عَلَيْ فِرَاشاً حَشْوُهُ لِيفٌ، وَقَدَحاً، وَصَحْفَةً، وَمِجَشَّةً.

- -6 حَفْصَ ـــ ةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: زَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَبُوهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،
   وَأَصْ دَقَهَا رسول الله ﷺ أَربع مائة دِرْهَم، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ خُنَيْسِ بْنِ
   حُذَافَةَ السَّهُميِّ.
- 7- أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سَفْيَانَ ابْن حَرْبٍ: زَوَّجَهُ إِيَّاهَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَهُمَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَأَصْدَقَهَا النَّجَاشِيُّ عَنْ رسول الله عَلْ رسول الله عَلْ أَربع مائة دِينَار، وَهُوَ الَّذِي كَانَ خَطَبَهَا عَلَى رسول اللَّهِ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَى اللهُ
- 8- جُويْرِية بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارِ الْخُزَاعِيَّةَ: كَانَتْ فِي سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً، فَوَقَعَتْ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً، فَوَقَعَتْ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ الْأَنْصَارِيِّ، فَكَاتَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَأَتَتْ رسول اللَّهِ عَلَي تَسْتَعِيثُهُ فِي كِتَابَتِهَا. فَقَالَ لَهَا: هَلْ لَكَ فِي خَيْرٍ مِنْ ذَلِكِ؟ قَالَتْ: وَمَا هُو؟ قَالَ: كِتَابَتِهَا. فَقَالَ لَهَا: هَلْ لَكَ فِي خَيْرٍ مِنْ ذَلِكِ؟ قَالَتْ: وَمَا هُو؟ قَالَ: أَقْضِي عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَأَتَرَوَّجُكَ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَتَرَوَّجَهَا.
- 9- صَـفِيَّة بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ: من يهود مِنْ بَنِي النَّضِيرِ. سَـبَاهَا مِنْ خَيْبَرَ، فَاصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ، وَأَوْلَمَ رسول اللَّهِ عَلَيْ وَلِيمَةً، مَا فِيهَا شَـحْمٌ وَلَا لَحْمٌ، كَانَ سَـوِيقاً وَتَمْراً، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ كِنَانَةَ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْق.
- 11- زَيْنَب بِنْتَ خُزَيْمَةَ بْنِ الْحَارِثِ: وَكَانَتْ تُسْمَى أُمَّ الْمَسَاكِينِ، لِرَحْمَتِهَا إِيَّاهُمْ، وَرِقَّتِهَا عَلَيْهِمْ، زَوَّجَهُ إِيَّاهَا قَبِيصَةُ بْنُ عَمْرٍو الْهِلَالِيُّ، وَأَصْدَقَهَا رَسُولَ الله عَلَيْهِمْ أَربع مائة دِرْهَم.

## اسئلة الوحدة الأولى ﴿

# أعط تعريفا لكان مما يأتي ــ أعط تعريفا الكان مما يأتي ــ

- 1. عصر الملك الجبري. 2. الإسراء. 3. الهجرة. 4. المنافقون.
  - 5. حجة الوداع.

## اذكر النسب الشريف لرسول الله ﷺ بشكل كامل.

## عدد ما يأتي:ـ

- 1. أصناف الشرك القديم.
- 2. المراحل التاريخية لحكم المسلمين على أساس حديث الرسول على
  - 3. صفات الرسول عليالله.
  - 4. خصائص العهد المكي.
    - بنود صلح الحديبية.

## اشرح بالتفصيل:ـ

- 1. الوضع الاقتصادي للعرب قبل البعثة.
- موقف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها مع رسول الله على في بداية نزول الوحي.
  - 3. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
  - 4. حكم سعد بن معاذ في بني قريظة.
    - 5. قصة أبي بصير.

# أعط تعليلاً لكن مما يأتي:ـ

- 1. جلاء بني النضير.
- 2. تسمية عام الحزن بهذا الاسم.
  - 3. قتل كعب بن الأشرف.
    - 4. غزوة بني قريظة.
      - 5. غزوة حنين.

# بين بالتفصيل المصطلحات الآتية.

- 1. الشرك. 2. عالمية الدعوة . 3. الردة. 4. المؤاخاة
  - 5. الفتح.

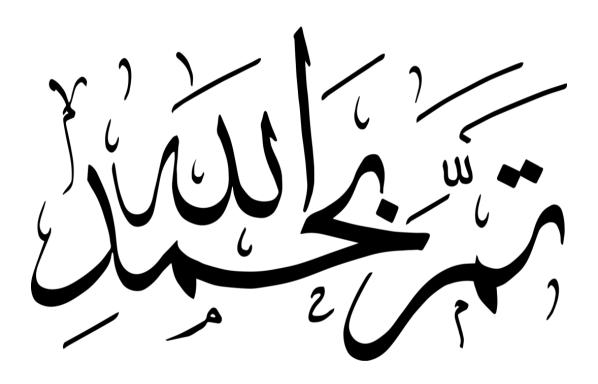